

## الجزء الثالث

تأليف: محمد عمر الحاجي ماجستير في الفقه الإسلامي وأصوله



البيان في علوم القرآن للناشئة

# حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى 1131هـ . 1990م

يمنع طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه بأية طريقة من طرق الطبع أو التصوير .. إلا ياذن خطي من حار النور

# طراعة وتنخيد وإخراج دار النور

للطباعة والتنضيد الضوني

دمشق ـ سبع بحرات ـ شارع جول جمال ـ مقابل وزارة المالية ص. ب ٨٣٧٤ هاتف ٢٤٢٤٨٤٦

جنى الله كل الخير لحكل من ساهد في هذا العمل

علم التفسير....

4.2. .

#### ١ ـ ما هو التفسير؟

١٠ من الناحية اللغوية: له تعريفات كثيرة أهمها:
 أنه يعني الايضاح والتبيين، كما في قول الله تعالى:
 ﴿ولا ياتونك بمثل إلا جنناك بالحق وأحسن تفسيراً ﴾ (١)
 أي أحسن بياناً وإيضاحاً وتفصيلاً. . .

لذلك نجد في السان العرب لا بن منظور: الفسر هو البيان، فسر الشيء يفسره بالكسر ويفسره بالضم فسراً، وفسره أبانه، والتفسير مثله . . . ثم قال: الفسر كشف المغطى، والتفسير كشف المرادعن اللفظ المشكل . . . (٢)

٧ - من ناحية الاصطلاح: أيضاً له تعريفات كثيرة، من ذلك ما قاله النهركشي: أنه العلم الذي يُعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه عمد على وبيان معانية واستخراج أحكامه وحكمه، واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والصرف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات (٣)

<sup>(</sup>١) سوررة الفرقان: /٣٣/

<sup>771/7 (</sup>Y)

<sup>(</sup>٣) البرهان: ١٣/٢

# ٢ ـ ما هو الفرق بين التفسير والتأويل؟

للعلماء في ذلك أقوال كثيرة، متبانة، نوبرد بعضها:

اكمند المتقدمين كأبي عبيدة وغيره، أن التفسير والتأويل هما
 بمعنى واحد: مترإدفان . . .

٢ - عند الراغب الأصفهاني: أن التفسير أعدمن التأويل، وأن
 التفسير أكثر ما يستعمل في الألفاظ، بينما التأويل في المعاني . . .

٣ عند البغوي وغيره: التأويل هو صرف الآية إلى معنى محتمل يوافق ما قبلها وما بعدها، غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط، والتفسير هو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها . . . أي النسبة بينهما التباين . . .

٤ - لكن أقربها إلى الواقع هو أن التفسير ما كان راجعاً إلى الرواية، والتأويل ما كان راجعاً إلى الدراية، وذلك لأن التفسير معناه الكشف والبيان، والحشف عن مراد الله تعالى لا نجزر به إلا إذا ورد عن مرسول الله على أصحابه الذين شهدوا نزول الوحي وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع، وخالطوا مرسول على ومرجعوا إليه فيما أشكل عليه من معاني القرآن الكريد.

وأما التأويل فعلحوظ فيه ترجيح أحد محملات اللفظ بالدليل، والترجيح يعتمد على الاجتهاد، ويتوصل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها في لفة العرب، واستعمالها بحسب السياق، ومعرفة الأساليب العربية، واستنباط المعانى من كل ذلك (١)

قال الزهركشي: وكان السبب في اصطلاح كثير على التفرقة بين التفسير والتأويل التعييز بين المنقول والمستنبط، ليحيل على الاعتماد في المنقول، وعلى النظر في المستنبط. . . (٢)

<sup>(</sup>۱) بتصرف من التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي: ۱۹/۱ ـ ۲۱ ـ (۲) الإتقان: ۱۸۳/۲ والبرهان أيضاً.

#### ٣ ـ لكن ما الحاجة إلى التفسير؟

عندما قلنا إن القرآن الكريد هو كتاب أنزله الله واضح المعاني مبين سهل، وأنه أُنزل ليفهمه الناس ويطبقوا أحكامه . . . فلماذا وُجد علم التفسر إذا ؟

وعلى هذا السؤال أجوبة كثيرة من ذلك ما قاله الدكتوبر البوطي:

ا الوجه الأول: أن القرآن جامر على أسلوب يصلح أن يخاطب به طبقات الناس كلهم على اختلاف مداً مركهم وثقافاتهم، فهو يعطي كلاً، من معانيه وأحكامه قدم طاقته وما يتسع له فكره، فإذا أمراد القامريء أن يستشف منه ما ومراء ذلك و ينتهي في سبر أغوامره إلى أكثر مما فهمه منه طبيعته وفكره فإن سبيله إلى ذلك الرجوع إلى من هم أوسع منه علماً وأغزم ثقافة وفهما كيبصروه بما ومراء الذي انتهى عنده علمه من دلائله ومعانيه . . . فهذا وجه من وجوه الحاجة إلى التفسير . . .

٧ - الوجه الثاني: أن القرآن - كما قال الزركشي - كلام متكلم ليصل الناس إلى مراده بالسماع منه، ولا إمكان للوصول إليه، بخلاف الأمثال والأشعار، فإن الإنسان يمكن علمه بمراد المتكلم بأن يسمع منه أو ممن سمع منه (١)

<sup>(</sup>۱) البرهان للزركشي: ۱٦/١

ومن هنا تجد القرآن محاطاً بسوير من الرهبه والجلال بينع قام ته أن يسرع فيقتحم إليه بالشرح والتفسير كما يشرح المكتب الأخرى.

وإنما الشأن أن يتوسط إلى ذلك بما قد أثر من تفسير النبي عَلَيْ له أو أثر من تفسيرات الصحابة مرضوان الله عليهم.

فهوالذي أوحي إليه القرآن مباشرة، وهو الذي أمره الله عز وجل بأن يبين للناس ما نزل إليهم، فهذا وجه ثان مي المحاجة إلى تفسيره والاطمئنان إلى حقيقة معانيه المراده منه.

٣ ـ الوجه الثالث: إن القرآن كتاب يحوي بين دفتيه مبادى العقيدة والتوحيد، كما يحوي مبادى الشريعة وأحكام الحلال والحرام، ويشمل التوجيهات الأخلاقية ومبادى التنظيمات الاجتماعية، إلى جانب ما فيه من عبر الأمم الماضية والإخبار عن المغيبات ووجوه النقاش والحجاب، فلا جرم أنه إنما يتناول كل ذلك ويعالجه بأسلوب من التركين فلا جتمام يضمن للقامى الفهم الموجز الكلي من ناحية، ويحمله على والاختصام يضمن للقامى الفهم الموجز الكلي من ناحية، ويحمله على البحث والدم اسة والوقوف على تفصيلات ذلك من ناحية أخرى، فك انت الحاجة إلى تفسير القرآن من هذه الجهة استجابة للغرض المتعلق بتفصيل موجز إنه وشرح كلياته.

٤ . الوجه الرابع: أن المعنى الذي يراد بتفسير القرآن بعد كل هذا الذى ذكر ناه ليس متوقفاً على شرح الكلمة وترجمتها، وإنما هو يتعدى ذلك إلى وجوه وأنواع من الاستنباطات المتعلقة بدق اتق المباحث والعلوم، تختلف حسب اختلاف وجهة المفسر واختصاصه من عربية وأصول فقه وتوحيد وكونيات.

والقرآن ذو دلالات متسلسلة لا تكاد تستناهى، وإنما سبيل الكشف عنها أو عن بعضها، بعكوف أمرباب الاختصاصات عليه بالدم س والبحث والتفسير . . .

. . . إنها أسباب لا تتنافى مع كون القرآن كتاباً عربياً فهيد عوج، ولا تتعارض مع ما هو مقره رثابت من أن الله إنما يخاطب عباده بما يفهمون . . . (١)

. . لذلك وفي العهد الأول من نسزول القرآن، كان الصحابة لا يفهمون بعد مقاصده فيسألون مرسول عليه:

<sup>(</sup>۱) بتصرف من كتاب (من روائع القرآن) للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: ۷۱ ـ ۷۲

فعندما نزل قول الله تعالى:

والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئسك لهم الأمن وهم مهتدون (١)

فقالوا: وأينالم يظلم نفسه!! ففسره النبي على واستدل عليه بقوله:

وفي ذلك يقول الإمام السيوطي بعد كلام طويل:

. ونحن محتاجون إلى ما كانوا يحتاجون إليه ونريادة على ذلك مما لم يحتاجوا إليه من أحكام الظواهر، لقصور نا عن مدام ك أحكام اللغة بغير تعلم، فنحن أشد الناس احتياجاً إلى التفسير، ومعلوم أن تفسير بعضه يكون من قبل بسط الألفاظ الوجيزة وكشف معانيها، وبعضه من قبل ترجيح بعض الإحتمالات على بعض (٣)

٤.أشرف الصناعة: تفسير القرآن الكريد!!

قال عبد الله بن عباس مضي الله عنهما . في قول الله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: /٨٢/

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان: /١٣/

<sup>(</sup>٣) للتوسع يراجع الإتقان: ١٩٦/٤

﴿ يُؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ﴾ (١)

الحكمة: هي المعرفة بالقرآن ناسخهُ ومنسوخهُ، ومحكمهُ ومتشابههُ، ومقدّمهُ ومؤخرهُ، وحلالهُ وحرامهُ، وأمثالهُ، وفي مرواية أخرى عند: أن الحكمة هي تفسير القرآن، لأنه قد قرأه البرّ والفاجر. . .

وعندما كانوا يقرؤون قول الله تعالى:

﴿ وَلَلْكَ الْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لَلْنَاسُ وَمَا يَعَقَّلُهَا إِلَّا الْعَالَمُ نَاكُ (١)

كان بعضهم يقول. كمجاهد وقتادة...

ما مرس تاية في كتاب الله لا أعرفها إلا أحزبتني . . . ذلك لا أمر لا يعرف تفسير الآية كان من غير العالمين . . .

لهذا ومرد على لسان الفامروق. مرضي الله عنه \_ أنه كان يقول: من قرأ القرآن فأعربه، كان له عند الله أجر شهيد . . .

وهذا المعنى نفسه قال فيه الصديق أبوبكر - مرضي الله عنه -:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: /٢٦٩/

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت: /٤٣/

لأن أعرب آية من القرآن أحب إلي من أن أحفظ آية . وليس المقصود بالإعراب هنا: الإعراب النحوي، إنما المقصود به بيان المعنى والتفسير . . . وهذا الكلام مقتبس من قول عبد الله بن عمر . مرضي الله عنهما . : أعربوا القرآن يدلك معلى تأويله، لذلك نقل السيوطي مايلي : وقد أجمع العلماء أن التفسير من فروض الكفايات وأجل العلوم الثلانة الشرعية .

ئىمقال:

قال الأصبهاني: أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن، بيان ذلك أن شرف الصناعة إما بشرف موضوعها مشل الصياغة، فإنها أشرف من الدباغة، لأن موضوع الصياغة الذهب والفضة، وهما أشرف من موضوع الدباغة الذي هو جلد الميتة، وإما بشرف عرضها، مثل صناعة الطب، فإنها أشرف من صناعة الحناسة، لأن غرض الطب إفادة الصحة، وغرض الحناسة تنظيف المستراح، وإما لشدة الحاجة إليها كالفقه، فإن المحاجة إليه أشد من المحاجة إلى الطب، إذ ما من واقعة في الحون في أحد من المحاجة إلى الفقه، لأن به انتظام صلاح أحوال الدنيا والدين، مجلاف الطب، فإنه يحتاج إليه بعض الناس في بعض الأوقات.

إذا عرف ذلك، فصناعة التفسير قد حانرت الشرف من الجهات الثلاث، أما من جهة الموضوع: فلأن موضوعه كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة، ومعدن كل فضيلة، فيه نبأ ما قبلك موخبر ما بعدك مر، وحكم ما بينك مر، لا يخلق على كثرة المرة، ولا تقضى عجائبه.

وأما من جهة الغرض، فلأن الغرض منه هو الإعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تغنى.

وأما منجهة شدة المحاجة، فلأن كلَّ كمال ديني أو دنيوي عاجلي أو آجلي، مفتقر إلى العلوم الشرعية والمعامرف الدينية، وهي متوقفة على العلم كتاب الله تعالى . . . (١)

إذا:

أَنْرَلِ الله تعالى القرآن ويسرّه تيسيراً عجيباً، كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّا يُسْرِنَاهُ بِلْسَانِكُ لَتِبْشُرُ بِهِ المُتَّقِينَ وتنذربه قوماً للدّا ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) الاتقان: ٤/١٩٧ \_ ١٩٩

<sup>(</sup>٢) سورة مريم: /٩٧/

وقوله:

﴿فَانِمَا يُسَرِنَاهُ بِلُسَانِكُ لَعْلَهُمْ يَتَذَكُّرُونَ﴾(١)

وقوله:

﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر ﴾ (٢)

ولكنه بعد تبلب الألسنة، وفشوا اللحن، وانتشام العامية والبعد عن الفصحى، صامر الناس في حاجة إلى تفسير الألفاظ والتراكيب التي قد يغيب معناها عن أذها فهم أو يحفى مدلولها عن إدم اكهم، هذا مع أن الفرآن الكريم هو دستوم الدين والدنيا، وقد ضمّنه الله من علومهما وما يتصل بهما من المعام ف ما تتفاوت في إدم اكه عقول الناس . . . هذا الكلام يدل دلالة واضحة على مقدام حاجة الناس إلى التفسير لمعرفة معاني القرآن وأسرام وحكمه و . . .

<sup>(</sup>١) سورة الدخان: /٥٨/

<sup>(</sup>٢) سورة القمر: /١٧/

#### ٥ ـ المسيرة التاريخية لعلم التفسير:

العودة إلى التامريخ ليحدثنا عن نشوه ومن ثم تطوير علم التفسير، يعطينا صوبرة واضحة مفصلة عن كيفية هذا العلم . . .

لذلك ولوطال بنا الأمر فمن الضروري الرجوع إلى هذه النبذة التامر يخية والتي نقسمها إلى أقسام هي:

أولاً \_ ي عهد الرسول الله والصحابة:

كما مرمعنا، فالقرآن الكريد نزل بلغة العرب، وعلى حسب لهجاتهد، ومع أنهد كانوا أمّة أمّية، لكن كان عندهد من فنون اللغة الشيء الكثير: كالشعر ومبارياته وأسواقه... وكفن الخطبة.. والكنايات والايجانر والاطناب.

أما كيف فهم مرسول الله على القرآن، وكيف فهمه الصحابة الأكامر و فعلخصه ما يلى:

أما النبي الأعظم صلوات الله عليه فقد فهم القرآن جملة وتفصيلاً، وهذا أمر بدهي وامرد في كتاب الله عزر وجل:

﴿إِنْ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأَنَاهُ فَاتَبُّعُ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا

لذلك لا يستطيع الإنسان أن يشك في أن مرسول الله عظي يعلم معاني القرآن كله . . .

أما الصحابة مرضوان الله عليهم فقد فهموا من القرآن أحكامه وظاهره. أي جملته.

أما معرفة دقائقه وجزئياته وشامرده ووامرده، فذاك أمر بحاجة إلى البحث والنظر، ومن شعر بحاجة إلى العودة إلى مرسول الله ليسألوه عما لم يفهموه من معاني القرآن . . .

من هنا نستطيع أن نجزم بأن الصحابة لم يكونوا في درجة واحدة بالنسبة لفهم القرآن: ذلك أن بعضهم وهم من أكابر الصحابة - قد أشكل عليه بعض المعاني القرآنية . . . .

والسبب في ذلك التفاوت في القدم ات العقلية، ومعرفة اللغة العربية والتي لا يستطيع الإحاطة بعلومها إلا سيدنا مرسول الله الذي أوتي ذلك من عند الله تعالى، وهناك الأمثلة الكثيرة حول هذه الفكرة:

<sup>(</sup>١) سورة القيامة: /١٧ ـ ١٩/

. فهذا عبد الله بن عباس يقول: كنت لا أدري ما فاطر السماوات

حتى أتاني أعرابيان يتخاصمان فيش.

فقال أحدهما: أنا فطرتها.

وقال الآخر: أنا ابتدأتها .

وهذا مَنْ؟ إنه عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة، ومع ذلك لم يعرف معنى قطر!!

وذاك أنس يقول: قرأ عمر بن الخطاب برضي الله عنه على المنبر قوله تعالى:

﴿ وَفَاكُهُمْ وَآبًا ﴾ (١)

فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأبّ؟

وهوأمير المؤمنين عمر الذي قال عنه مرسول على بان الملهم، إذاً فكيف بغيره ؟ (٢)

<sup>(</sup>١) سورة عبس: /٣١/، والأنبّ: هو ما ترعاه البهائم....

<sup>(</sup>٢) للتوسع راجع الموافقات للشاطبي: ٨٨/٢، والاتقان للسيوطي: ١١٥/٢

. إذا: ما هي مصادر التفسير في هذا العهد؟

اعتمد الصحابة الكرام في هذا العهد لتفسير القرآن الكريد على أمريعة مصادرهي:

أ . القرآن يفسر بعضه البعض!!

طالما أن القرآن كلام الله تعالى، فهل يوجد أحدُّ يستطبع أن يفهم معناه أكثر من مُنزله تعالى؟

لذلك فلابد لمعرفة المقصود من بعض الآيات أن تتقرف على بقية الآيات التي تتحدث في هذا الموضوع. مثال على ذلك قصة سيدنا موسى عليه السلام. فلكي تتعرف على التفصيلات من جميع الجوانب، لابد من العودة إلى المواضع التي ومردت فيها:

كما في سوم البقرة في عدة آيات وفي مواضيع متنوعة ، كذلك في آل عمر إن الآية : ٨٥ ، والنساء: الآية ١٥٣ ، والمائدة : / ٢٠ ـ ٢٤ / والانعام: / ٨٤ و ٩٠ و و ١٥ / وفي كثير من سوم القرآن الكريم . . . وعندما نستجمع هذه الآيات نعرف المراد من قصة سيدنا موسى كاملة . . .

ومثلها أيضاً قصة سيدنا آدم عليه السلام -مع اللعين إبليس حيث ومردت محتصرة في مواضيع موردت محتصرة في مواضيع أخرى . . .

. كذلك فلابد من تحميل المجمل على المين، كما في قول الله تعالى:

﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ﴾ (١)

فسرتها الآية الأخرى، وهي قول الله تعالى:

﴿وجوه يومنلُو ناضرةٍ .. إلى ربها ناظرة ﴾ (٢)

وكقوله تعالى:

﴿ وَإِنْ يُكُ صَادَقاً يَصِبُكُم بِعَضَ الَّذِي يَعَدَّكُم ﴾ (٣)

بأنه العذاب الأدنى المعجل في الدنيا، وذلك لقوله تعالى في آخر هذه موسرة:

﴿ فَإِمَا نُونِيكُ بِعِضَ الذِي نَعِدُهُم أَو نَتُوفِينَكُ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ (٤) وهكذا ففي القرآن أمثلة كثيرة على ذلك. . .

<sup>(</sup>١) سورة الأتعام: /١٠٣/

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة: /٢٢ ـ ٢٣/

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمن: /٢٨/

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمن: /٧٧/

. كذلك فلا بدّ من الجمع بين ما يتوهمه الإنسان أنه محتلف.

ومثاله: أن القرآن أومرد في بعض آياته أن خلق آدم عليه السلام ـ كان من تراب، كما في قوله تعالى .

(إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ... اله (۱) الله الله كمثل آدم كان من طين:

﴿ وَإِذْ قَلْنَا لَلْمُلَائِكَةُ اسْجَدُوا لآدم فسَجَدُوا إِلَا إِبْلِيسَ قَالُ ءَأُسِجِدُ لِنَ خَلَقَتَ طَيْنًا؟ ﴾ (٢)

ونجد في مكان آخر، أنه خلق من صلصال: ﴿ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسنون ﴾ (٣)

. . . هذا يدّلنا على الأطوام التي مرّبها سيدنا آدم عليه السلام و وذلك فلابد من معرفة القراءات وتحميل بعضها على بعض، وكما مرأينا فلمعرفة القراءات دوم مهم في مجال التفسير، كما ومرد عن عبد الله بن عباس أنه كان يقرأ قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: /٥٩/

<sup>(</sup>Y) سورة الاسراء: /11/

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر: /٢٦/

﴿ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ﴿(١) كَانْ يَرْبِدُ عَلَيْهَا . قَرَاءةً وتفسيراً ـ في مواسم الحج . . .

. كذلك لا بد من معرفة تفسير القرآن بالقرآن، حمل المطلق على المقيد، ومثاله: آية الوضوء والتيم، حيث الأيدي مقيدة في الوضوء إلى المرافق، بينما هي مطلقة في التيم، لذلك قال الغنر إلى نقلاً عن أكثر الشافعية: أن التقيد في التيمم بالمرافق أيضاً، من باب حمل المطلق على المقيد، والآية المجامعة للحكمين هي قول الله تعالى:

﴿ يَاأَيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أولامستم النساء فلم تجدوا ماء فيتمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه مايريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون (١)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: /١٩٨/

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: /٦/

. . . هذه بعض الجوانب التي تعرّف عليها الصحابة لمعرفة كيف فسر القرآن بعضه البعض (١)

ب. تفسير الرسول الله للقرآن: هذا ما أشار إليه القرآن الكرسد ذاته، تقوله تعالى:

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلِيكَ الْكَتَّابِ إِلَّا لَتَبِينَ لَهُمَ اللَّذِي اخْتَلَفُوا فَيْهُ وَهَدَى وَرَحْمَةً لَقُومَ يَوْمَنُونَ ﴾ (٢)

وقوله:

﴿ وَأَنزَلْنَا اِلْيَكَ الذَّكَرِ لَتَبَيِّنَ لَلْنَاسِ مَا نَزَّلَ اِلْيَهِمِ وَلَعَلَهِمْ مِا نَزَّلَ اِلْيَهُمُ وَلَعَلَهُمْ مِا نَزَّلَ اِلْيَهُمُ وَلَعَلَهُمْ مِا نَزَّلَ اِلْيَهُمُ وَلَعَلَهُمْ مِا نَزَّلَ اِلْيَهُمُ وَلَعَلَهُمْ مِا نَزَّلَ اللّهُمُ وَلَعَلَهُمْ مِا نَزَّلُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقوله:

﴿إِنَا انزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابِ بَالْحَقَ لِتَحْكُم بِينَ النَّاسِ بَمَا أَرَاكُ اللهُ وَلا تَكُنَ لَلْخَائِنِينَ خَصِيماً ﴾ (٤)

<sup>(</sup>١) للتوسع يراجع التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي: ٣٩/١

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: /٦٤/

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: /٤٤/

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: /١٠٥/

وقد أشامر إلى ذلك سيدنا مرسول ﷺ بقوله في حديث طويل: ((ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه)(١)

لذلك كان الواحد من الصحابة إذا التبس عليه أمرية معنى آية من آيات القرآن، مراح إلى مرسول الله يطلب منه تفسيرها، من هنا نجد أن في كتب الصحاح والسنن أحاديث كثيرة تحت عنوان باب التفسير، فلو أخذنا مثلاً كتاب محتصر صحيح البخامري للزبيدي لوجدنا فيه باباً مستقلاً تحت عنوان: كتاب التفسير، وفيه أحاديث نبوية تشرح آيات حسب تسلسل سوم القرآن الكريد، وهي من الرقد (١٦٣٠) وحتى الرقد (١٧٢١) ومنه مرقد (١٦٨٤) هو تفسير لقول الله تعالى:

﴿إِنَ اللهِ وملاتكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً ﴾(٢)

فعن كعب بن عُجرة - ررضي الله عنه - قيل: يارسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة؟

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود، وروى مثله الترمذي وابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: /٥٦/

قال: ((قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد))

لكن المشكلة هنا!!

هي هلأن النبي فسسر القرآن كله؟ أم أنه فسسر الشيء القليل منه؟

انقسم العلماء إلى فريقين بالنسبة إلى هذا الموضوع:

الفريق الأول قالوا: بين مرسول الله على الصحابة كلمعاني القرآن، وعلى مرأس هؤلاء الإمام ابن تيمية مرحمه الله ولديهم أدلة على هذا الرأي (١)

- الفريق الثاني قالوا: لم يبين مرسول الله لأصحابه من معاني القرآن إلا القليل، وعلى مرأس هؤلاء الإمام السيوطي - مرحمه الله - ولديه مد أيضاً أدلة على ذلك (٢)

<sup>(</sup>١) للتوسع يراجع مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير: ٣٥ ـ ٣٦

<sup>(</sup>٢) للتوسع يراجع الاتقان: ٢/١٧٩.

لكنيدوحسب تعير-د . الذهبي-أنكلاالفريقين قد غالى في ذلك، والإختيام: أن الرسول على بين الكثير من معاني القرآن، لأصحابه، كما تشهد بذلك كتب الصحاح، ولم يبين كل معاني القرآن، لأن من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه، ومنه ما تعلمه العلماء، ومنه ما تعلمه العرب من لغاتها، ومنه مالا يُعذم أحد في جهالته، كما صرح بذلك ابن عباس بقوله: التفسير على أمر بعة أوجه: وجه تعرفه العرب من بذلك ابن عباس بقوله: التفسير على أمر بعة أوجه: وجه تعرفه العرب من بعلمه إلا الله .

كذلك، فلو أن النبي ﷺ قد بين للصحابة كل معاني القرآن فلماذا حدث بينهـمـخلاف في تأويل بعض الآيات؟

.أما أوجه بيان السنة للكتاب:

فقد تحدث في ذلك مطولاً . د . الذهبي . وملخص القول:

١ - بيان المجمل في القرآن، وتوضيح المشكل، وتخصيص العام،
 وتقييد المطلق، من الأمثلة على ذلك:

. . بيانه صلوات الله عليه لواقيت الصلوات المخمس، وعدد مركعاتها، وكيفيتها: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))

. . . تفسيره للخيط الأبيض والخيط الأسود: بأنه بياض النهاس وسواد الليل . . .

. . . تقييده اليدية قول الله تعالى:

﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بماكسبا نكالاً من الله ﴿()

باليمين. .

۲ بيان معنى لفظ أو متعلقة: كبيان المغضوب عليهم باليهود،
 والضالين بالنصامري. . .

٣- بيان أحكام نراندة على ما جاء في القرآن، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وصدقة الفطر. . .

٤ ً- بيان النسخ: فبيّن صلوات الله عليه أن كذا نسخت آية كذا ، . . . أوحكم كذا نسخه حكم كذا . . .

٥ - بيان التأكيد: أي أن تأتي السّنة موافقة لما جاء به الحكتاب، ويقصد بذلك تأكيد الحكم وتقويته، وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه))

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: /٣٨/

فإنه يوافق قول الله تعالى ويؤكده:

﴿ يِاأَيهِ الذِين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل... ﴾ (١) إلى غير ما هناك من التفسيرات. . . (١)

ج. التفسير بالإجتهاد والإستنباط:

كان الصحابة يجتهدون في تفسير بعض الآيات حين لا يجدون آيات أخرى تفسيرها، ولم يفسيرها مرسول الله لهم، وكان اعتمادهم على بعض أدوات التفسير: كمعرفة أوضاع اللغة وأسرامها، ومعرفة عادات العرب واليهود والنصامي وقتها وقوة فهمهم وسعة إدم اكهم، ومعرفة أسباب النزول . . .

لذلك اختلفوا اختلافاً يسيراً في فهدمعاني القرآن، كما في مرواية البخامري عن طريق سعيد بن جير عن ابن عباس قال: كان عمر مرضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهد وجد في نفسه وقال: كم يُدخل هذا معنا وإن لنا أبناء مثله؟

<sup>(</sup>١) سورة النساء: /٢٩/

<sup>(</sup>٢) بتصرف واختصار من التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي: ١/٥٥ ـ ٥٩

فقال عمر: إنه من أعلمكم، فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم، فما مرأت أنه دعاني فيهم إلا ليرهم.

فقال: ما تقولون في قوله تعالى:

﴿إِذَا جَاءَ نَصِرِ اللهِ وَالْفَتَحِ...﴾ (١)

فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم ولم قل شيئاً.

فقال لي: أكذلك تقول مان عاس؟ فقلت: لا

فقال: ماتقول؟

قلت: هو أَجَلُ مرسول الله ﷺ أعلمه الله له، قال: إذا جاء نصر الله والفتح، فذلك علامة أجلك، فسبح مجمد مربك واستغفره، إنه كان تواباً.

فقال عمر: لاأعلم منها إلاما تقول (٢)

د. التفسير عن طريق الرجوع إلى أهل الكتاب!!

<sup>(</sup>١) سورة النصر: /كاملة/

 <sup>(</sup>۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري: ٥١٩/٨ ، وللتوسع في ذلك يراجع الموافقات للشاطبي: ٣٨٤/٣

طالما أن القرآن أورد بعض القصص عن الأسد الغابرة، خاصة ما يتعلق بقصص الأنبياء، لكن كان ذلك بشكل محتصر غير متعرض لتفاصيل وجزئيات، لذلك مراح بعض الصحابة يسألون بعض علماء اليهود والنصامى عن ذلك، لأن منها ما ورد في التوراة والإنجيل، لكن كان هذا النوع ضمن دائرة محدودة ضيقة، خاصة أن الصحابة علموا يقيناً أن أولئك لديه معقيدة محرفة مبدّلة، وأن كتبهم وقع فيها التزويرو. . . .

من هذا كان التعامل معهم بحذر، وضمن ما وافق المنهج الإسلامي، لكن مع كل ذلك فقد كان لهذا الأمر - فيما بعد - من الخطورة الشيء الكثير، خاصة اليهود الدين أدخلوا بعض الأمور، وأصبحت تُسمى فيما بعد الاسرائيليات والتي سنتحدث عنها تفصيلاً فيما بعد إن شاء الله تعالى . . . (١)

 <sup>(</sup>١) للتوسع في ذلك يراجع الاتقان للسيوطي: ١١٣/٢
 وتفسير ابن جرير: ٢٠/٣٤، والتفسير والمفسرون: ٢٧٥ ـ ٢٢

### . أشهر المفسرين من الصحابة:

قال الإمام السيوطي: اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء الأمربعة، وابن مسعود، وابن عباس، وأُبيّ بن كعب، ونريد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن الزيس . . .

اما الخلفاء الأربعة فأكثر من مروي عند منهد على بن أبي طالب. والرواية عن الثلاثة نزيرة جداً، وكأن السبب في ذلك تقدّم وفاتهد، كما أن ذلك هو السبب في قلّة برواية أبي بكر مضي الله عنه للحديث، ولا أحفظ عن أبي بكر في التفسير إلا آثام ا قليلة جداً لا تكاد تجاون العشرة، أما على فروي عنه الكثير . . . (1)

لذلك سنقف قليلاً عند أشهر. الصحابة في التفسير، لنتين لمحات عن كل واحد منهم.

وما دام حول تفسيرهم. . . ولندع الكلام عن الخلفاء الثلاثة وعن البقية من العشرة أيضاً ، وذلك لأنه لم يصلنا عنهم في التفسير إلا القليل.

<sup>(</sup>١) للتوسع يراجع الاتقان للسيوطي: ٢٣٣/٢

### غيد الله بن غياس:

-ابن عمر سول الله، خالته ميمونة أمر المؤمنين، لا نرم مرسول الله على على صغره، طال به العمر فكشر علمه وفقهه حتى انتهت إليه المرياسة في الفتوى والتفسير، كان عمر مرضي الله عنه يجلسه مع كبامر الصحابة ويقر به منه وكان يقول عنه: ذاكم فتى الكهول، إن له لساناً سئولاً، وقلباً عقولاً . . .

جُمعت له العلوم حتى قال عطاء: ما مرأيت أكرم من مجلس ابن عباس، أصحاب الفقه عنده، وأصحاب القرآن عنده، وأصحاب الشعر عنده، يصدر هم كلهم من واد واسع . . .

بلإن ابن عمر مرضي الله عنهما قال فيه: ابن عباس أعلم أمة محمد عما نزل على محمد على الله عنهما قال فيه: ابن عباس أعلم أمة محمد على الم

أما سبب شهرته هذه، ونبوغه في العلوم خاصة في التفسير: ١ - دعاء النبي على له: ((اللهم فقهه في الدين، وعلمه التاويل)). ٢ - نشأته في بيت النبوة وملانر مته للنبي الله . . .

<sup>(</sup>١) للتوسع يراجع أسد الغابة: ١٩٢ ـ ١٩٥، أو سير أعلام النبلاء أو الأعلام للزركلي أو حياة الصحابة للكاندهلوي.

٣ . ملانرمته لأكابر الصحابة بعد وفاة مرسول الله فأخذ عنهم الحشير، وهذا ما نقله لنا هوعن نفسه: وجدت عامة حديث مرسول الله عند الانصام، فإن كنت لآتي الرجل فأجده نائماً، لوشئت أن يوقظ لي لأوقظ، فأجلس على بابه تسفى على وجهي الربح حتى يستيقظ متى ما استيقظ، وأسأله عما أمريد، ثم انصرف!!

٤ - حفظه للعربية ومعرفة غربها وأساليها . . .

٥ . بلوغهم تبة الاجتهاد، وشجاعته في إبداء مرأبه . . . (١)

منرلته في التفسير: يتين ذلك في قول علي مرضي الله عنه: كأنما ينظر إلى الغيب من ستسر مرقيق . . . ، وكثيراً ما مرجع الصحابة إليه يسألونه عن معنى آيات وآيات في كتاب الله تعالى . . .

. كان يرجع إلى أهل الكتب السماوية السابقة لكن ضعن مجال ضبق . . .

. وكان يفسر القرآن ببعض الأبيات من الشعر العربي . . . (٢)

<sup>(</sup>١) لشرح ذلك والتوسع فيه يراجع التفسير والمفسرون: ٦٥/١ ـ ٨٠

<sup>(</sup>٢) يراجع الاتقان: ١٢٠/١، والموافقات: ٨٨/٢.

- لكن المشكلة أن الكثير بما وصل إلينا بما نُسب إلى ابن عباس في التفسير مدسوس عليه . . . والقول الفصل في ذلك ما مرُوي عن الشافعي قوله: لم شبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمائة حديث . . . وأسباب الوضع عليه كثيرة أهمها: أنه من بيت النبوة ، وأنه جد العباسيين ، فكان من أمراد التزلف لهم وضع تفسيراً ينسبه إلى جدهم عبد الله بن عباس وهو بريء من ذلك . .

### عبد الله بن مسعود:

خدم مرسول الله في أكثر شؤونه حتى أنه كان يدخل بيته بلا حجاب. هذا الأمر جعله يسمع أشياء كثيرة لم يسمعها غيره. . .

كان من أحفظ الصحابة لكتاب الله وأعلمهم به، حتى أن الفامروق عمر عندما أمرسله إلى الكوفة، قال لأهلها: وقد آثرة كم بعبد الله على نفسي، لذلك بعد أول من أسس مدمرسة الفقه بالرأي في العراق . . .

ويتبين نا قيمته في التفسير من خلال مرواية مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم

فيم نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تتناوله المطاما لا تيته . . .

وقد نقل تفسيراته أهل الكوفة خاصة ـ بجلوسه بينهم، فتتلمذوا على يديه، وكان منهم: مسروق الهمذاني، وعلقمه النخعي . . . وقد تكلم عن صحة وضعف الروايات المتصلة إليه علماء التفسير والحديث والجرح والتعديل . . .

المهم أنه الرجل الأكثر مرواية للتفسير بعد ابن عباس مرضي الله عنهما . . . (١)

### علي بن أبي طالب.

ابن عمر سول الله على ابنته فاطمة . . . كان بحراً على ابنته فاطمة . . . كان بحراً على ابنته فاطمة . . . كان بحراً عنى العلم ، قوي المحجة ، أو تي حظاً وافراً من الفصاحة والمخطابة والشعر ، وقد دعا له مرسول الله على : ((اللهم ثبت لسانه واهد قلبه)) وقد عرف الصحابة والتابعون لعلي هذه المكانة ، حتى قبل لعطاء : أما كان في أصحاب محمد . صلوات الله عليه . أعلم من على ؟

<sup>(</sup>١) للتوسع في ذلك يراجع: أسد الغابة، والاتقان، والبرهان، والتفسير والمفسرون...

قال: لا، والله لا أعلمه . . . .

أما مكانته في التفسير: فكان عالماً في أسباب النزول ومواقع التأويل، حتى أخرج أبو نعيم في المحلية عن ابن مسعود قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، ما منها حرف، وإلا له ظهر وبطن، وإن علي بن أبي طالب عنده من الظاهر والباطن. . .

اكن المشكلة هي أنه دُس عليه الكثير، وذلك لقربه من سيدنا مرسول الله ولمغالاة بعض الناس في حبه، مما أدى إلى التسريث عند علماء المصطلح واكحديث في الأخذ بروايات ومردت عنه . . . اكن مرويت عنه من طرق ثلاثة . . . (١)

## أبي بن عجب

يعد اول من كتب لرسول الله على، كان سيد القراء، وأحد كتاب الوحي، وقد قال عنه مرسول الله: ((... وأقرؤهم أبي بن كعب)) وأثنى عليه الفامروق عمر مرضي الله عنه بقوله: أبي سيد المسلمين. . . ولعل اطلاعه على كتب السماء خاصة التومراة . لأنه كان حبراً من أحبام

<sup>(</sup>١) للتوسع يراجع: مقدمة ابن الصلاح، وأسد الغابة، والتفسير والمفسرون، والاتقان،

اليهود . جعله مشهوراً في تفسير القرآن الكريد . إضافة إلى كونه من كُتاب الوحى . . .

كثرت الروايات. في التفسير. عنه، لكن العلماء تتبعوا ذلك عن طريق النقد. تعديلاً وتجريحاً. وكان أهد الطرق عنه:

الرائري، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي، وهذه طريق صحيحة . . ، وقد ومرد عن أبي نسخة كيرة في التفسير، خرج منها ابن جرير والحاكم وأحمد بن حنبل . . . (١)

ما هي قيمة التفسير المأثوبر عن الصحابة ؟

يلخص د . نوبرالدين عتر هذا الموضوع بقوله: تفسير الصحابي إذا كان مما يرجع إلى سبب النزول وكل ما ليس للرأي فيه مجال فله حكم المرفوع، وأما الذي يكون للرأي فيه مجال فهو موقوف عليه ما دام لم يسنده إلى الرسول على ، فما كان من قبيل المرفوع لا يجونر للمفسر برده اتفاقاً ولا يعدل عنه إلى غيره، وما حكم عليه بالوقف اختلف أنظام العلماء فيه . . . .

<sup>(</sup>١) للتوسع يراجع أسد الغابـة، ومـيزان الاعتـدال، والتفسـير والمفسـرون، الاتقان...

فذهب فريق إلى عدم وجوب الأخذ به لظن سماعهم له من سرسول الله على فهذا يوجب الأخذ به احتياطاً، ولأن الصحابي إذا فسرمن حيث اللغة فهم أهل اللسان فلاشك في اعتماده، أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن فلاشك فيه . . . (١)

ما هي مميز إت التفسير في هذه المرحلة؟

١ \_ لم يُفسر القرآن كله، وإنما فسر الغامض منه وحسب كاجة . . .

٣ - كثيراً ما كانوا يكتفون بالمعنى الإجمالي، ولا يلزمون أنفسهم بتفهم معانيه تفصيلاً . . .

٤ اقتصروا على توضيح المعنى اللغوي بأخصر لفظ، مثال على ذلك قوله تعالى:

﴿...فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور

<sup>(</sup>١) للتوسع يراجع محاضرات في علوم القرآن: ١٤٦

فقالوا في ذلك: أي غير متعرض لعصية . . .

٥ أندرة الإستنباط العلمي للأحكام الفقهية من الآيات القرآنية
 وعدم انتصار أحد منهم لمذهب معين . . .

آ لمُيدَّون شيء من التفسير في هذا العصر، لكن أثبت بعض الصحابة على هامش مصحفه بعض التفسيرات لكلمات معينة . . .

٧ . اتخذ التفسير في هذه المرحلة شكل الحديث، فكان يروى التفسير هكذا ومراء بعضه البعض دون تصنيف ولا تبويب ولا فهرسة . . . (٢)

٢ - التفسير في عهد التابعين:

مع الفتوحات الإسلامية مرحل الصحابة الكرام إلى هذا وهذاك تامركين مدينة مرسول الله على، ولم يحملوا معهد \_ في تلك الرحلة \_الدنيا وحطامها، إنما حملوا ما سمعوه وما حفظوه من سيدنا مرسول الله على .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: /٣/

<sup>(</sup>٢) بتصرف من التفسير والمفسرون: ٩٧/١ ـ ٩٨

وعلموا ذلك للناس، فكثر تلامذ تهد من التابعين، وظهرت ثلاث مدامرس في التفسير . . . وفي ذلك يقول الإمام ابن تيمية . م حمد الله .:

وأما التفسير فأعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد، وعطاء بن أبي برباح، وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس، كطاوس، وأبي الشعثاء، وسعيد بن جبير، وأمثا لهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما سيتميزوا به عن غيرهم، وعلماء أهل المدينة في التفسير، مثل نريد بن أسلم، الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذ عنه أيضاً ابنه عبد الرحمن، وعبد الله بن وهب. . . (1)

إذاً هذه المدارس الثلاثة هي: مدرسة مكة ومدرسة المدينة، ومدرسة العراق، أما الحديث عنها فيطول، لكني سأختص جداً:

١ ـ مدسة التفسير في مكة:

عميدها عبد الله بن عباس. مرضي الله عنه. والمتفوقون فيها: مجاهد بن جبير (ت٢٠هـ) وعكرمة مولى ابن عباس

<sup>(</sup>١) مقدمة في أصول التفسير، تحقيق د. عدنان زرزور: ٦١

(ت٥٠١هـ) وطاووس بن كيسان (ت٥٠١هـ) وعطاء بن أبي مرباح (ت١١٤هـ)

. . . تعد هذه المدرسة أعلى المدارس بالتفسير في عصر التابعين، وكان أعلى من فيها سعيد بن جير، ومجاهد بن جبير، حتى لقد ذكر الإمام النووي بسنده إلى مجاهد أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة . . . ثد قال النووي: كان أعلمهم بالتفسير مجاهد هذا عن غيره: أنه كان يسأل ابن عباس مجاهد . . . (۱) والذي يمين مجاهد هذا عن غيره: أنه كان يسأل ابن عباس ويكتب تفسيره . لكن بشكل بدائي . لا كما نرى اليوم من التفاسير والتأليفات . . . وللحديث عن كل واحد من هؤلاء ومكاته في التفسير، وعمّا قيل عنه، وما ضعف به وما . . . (۲)

٢ - مدسة التفسير في المدينة المنوسة: تتلمذ على يد عميدها أبي بن كعب خلق كثير، كان أبر في هد:

أبوالعالية مرفيع بن مهر إن الرباحي (ت٩٠٠) ومحمد بن كعب القرظي (ت١١٨هـ) وكان ثقة عدلاً...

<sup>(</sup>١) تهذيب الأسماء واللغات: ٢/٨٨

<sup>(</sup>٢) يراجع التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي، واللغات: ٨٣/٢

وتريد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب، عرف عنه تفسير القرآن بالرأي وكان ثقة عد لا شهد له العلماء المتقدمون و المتأخرون، أخذ عنه مالك بن أنس وغيره (ت١٣٦هـ)

٣ - مدس مالتفسير في العراق:

واضع أساسها هو عبد الله بن مسعود، أما تلامذتها فهم كثر، منهم: علقمة بن قيس (ت ١٠٧هـ) وكان وم عاصا كحاً ثقة أميناً وهو من أشهر من نقل عن عبد الله بن مسعود . .

كذلك كان مسروق الذي أخرج له أصحاب الأحادث الستة، والأسود بن ينريد (ت٥٧هـ) ، ومرة الحمد اني (ت٧٥هـ) وعامر الشعبي (ت٥٠١هـ) ، والحسن البصري شيخ أهل البصرة، كان غنرير العلم، مرجلاً فاضلاً نراهداً متواضعاً ثقة جامعاً . . .

وكانتوفاته (۱۱۰هـ)، وقتاده بن دعامة السدوسي (ت۱۱۷هـ) . . (۱)

<sup>(</sup>١) يراجع: وفيات الأعيان، وتهذيب الأسماء واللغات، والاتقان والتفسير والمفسرون.

# ما هي قيمة التفسير المأثوبر عن التابعين؟

هناك خلاف في ذلك، لكن د . الذهبي يقول: والذي تميل إليه النفس، هو أن قول التابعين في التفسير لا يجب الأخذ به إلا إذا كان مما لا مجال للرأي فيد، فإنه يؤخذ به عند عدم الربية، فإن الرتبنا فيه، بأن كان يأخذ من أهل الكتاب، فلنا أن تشرك قوله ولا نعتمد عليه.

أما إذا أجمع التابعون على مرأي، فإنه يجب علينا أن نأخذ به ولا تتعداه إلى غره. . (١)

وهذا ما صرحبه الإمام ابن تيمية مرحمه الله . مقوله:

قال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين ليست حجة، فكيف تكون حجة على غيرهم، ممن تكون حجة على غيرهم، ممن خالفهم، وهذا صحيح، أما إذا أجمعوا على الشيء فلاير تاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلايكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن، أو السنة، أو عموم لغة العرب، أو أقوال الصحابة في ذلك . . . (٢)

<sup>(</sup>١) باختصار من التفسير والمفسرون: ١٢٨/١

<sup>(</sup>٢) مقدمة في أصول التفسير تحقيق د. زرزور: ١٠٥...

.ما هي مميزات التفسير في هذه المرحلة؟

١ - دخول الاسرائيليات والنصرإنيات في حثير من التفاسير: وكان ذلك عن طريق من أسلم منهم، فكانت قصص الأمم الماضية . . . عالقة في أذها نهم، فتساهل التابعون في وضعها ضمن سياق التفاسي وهذا مأخذ عليهم . . . .

٢ - امتانر التفسير هنا طابع الرواية والتلقي، كما أخذ منحى
 الاختصاص: مصري، كوفي، مكي. . .

٣ ـ ظهرت في هذا العصر نواة الخلاف المذهبي، فتأثر التفسير بذلك، لذلك كان قتادة بن دعامة الدوسي يخوض في القضاء والقدر قدري عما أدى إلى التحريج من نقل ما يقوم بتفسيره . . . .

٤ - كثر المحلاف بين التابعين في التفسير عما كان بين الصحابة، وإن كان اختلافاً قليلاً بالنسبة لما وقع فيما بعد بين المفسرين، لكن ذلك الاختلاف لم كن خلاف تضاد إنما كان اختلاف تنوع مراجعاً إلى اختلاف في العبامرة، أو التمثيل لها، أو لأنها تحتمل معنيين، كما في المحديث عن معنى قَسُوكرة: حيث لها معنيين، الأول أنها تعني الرامي، والثاني أنها تعني الرامي، والثاني أنها تعني الأسد . . . (١)

<sup>(</sup>١) للتوسع يراجع التفسير والمفسرون: ١٣١/١ ـ ٢٤٠

٣ - التفسير في عهد التدوين (من أواخر الأموي . . . )
في العهد السابق كتب البعض من التابعين ما وصله من التفسير،
لكن ذلك لم يكن بشكل مستقل كما مرأينا .

- لكن هنا دُوِّن الحديث الشريف، فدَّون معه التفسير، لكن ليس كعلم مستقل إنما كباب من أبواب الحديث، وبربن من الذين قاموا بهذا العمل: يزيد بن هامرون السلمي (ت١٦٧هـ) وشعبة بن الحجاج (ت١٦٠هـ) ووكيع بن الجسراح (ت١٩٧هـ) وسفيان بن عيينة (ت١٩٨هـ) و مغيرهم

وكان كل أولئك من علماء الحديث، لذلك كان نقله م للتفسير نقلاً مسنداً على غرام نقله مد للأحاديث، ولكن للأسف لم يصل إلينا من ذلك العمل شيء . . .

- ثمرانفصل المحديث عن التفسير، ليصبح التفسير علماً قائماً بنفسه، ووضع التفسير لكل آية حسب ترتيب المصحف، وكان ذلك على يد: ابن ماجة (ت٢٧٣هـ) وابن المنذمر الطبري (ت٢٧٣هـ) وابن المنذمر النيسا بومري (ت٣١٨هـ)، وابن أبي حار (ت٣٢٧هـ) وأبو الشيخ بن حبان

(ت٣٦٩هـ)، واکحاکم (ت٥٠٥هـ) وابن مردويه (ت٤١٠هـ) . . . وغيرهم.

وامتان التفسير هنا بالنقل والإسناد فكان تفسيراً بالمأثور عدا تفسير الطبري الذي مرجح بين الأقوال . . .

اكن أفضل تفاسير هذه الفترة، والذي أصبح فيما بعد مستنداً هاماً للمفسرين حيث جمع المأثور بالسند ثم مين الصحيح عن غيره هو تفسير الطبري ثم تفسير الرائري (ت٧٧١هـ) . . .

- ثـم كانت أوسع الخطى في ذلك، وهي التي امتدت منذ العصر العباسي حتى يومنا هذا: حيث اختلط التفسير بالرأي مع التفسير بالمأثور، أو الفهم العقلي مع التفسير النقلي . . .

ودخلت العلوم العقلية والاختصاصات العلمية، فجاء من يفسس القرآن على حسب اختصاصاته و . . . لذلك ظهر تفسير الزمخشري الكشاف. وتفسير أبو السعود، وتفسير أبي حيان الاندلسي تنحو منحى الإعجائر البلاغي القرآني . . كذلك ظهر تفسير أحكام القرآن للقرطبي (ت ١٧٦) ولا بن العسر بي (ت ٥٤٣هـ) والتي تهتم بالحلال والحرام . . . (فقه) . .

وظهر التفسير الإشاري. الصويف الفيضي - كتفسير ابن عربي وتفسير التستري، والشيرانري . . . .

وظهر التفسير الفلسفي: كتفسير الفامرابي (٣٢٩هـ)...

-أنواع التفسير بجسب المنهج العلمي:

هناك نوعان للتفسير حسب العلمي هما: بالمأثوم، وبالرأي: ولنقف عند شرح سيط عن كل منهما . .

## . التفسير بالمأثور:

وهو تفسير القرآن بالإعتماد على النقل والرواية والأخباس، ويشمل تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن من الصحابة، وأضاف بعضهم تفسير التابعين.

وهذا النوع من التفاسير هوأول أنواع علوم القرآن تدويناً، ويقال أن أول من جمع هذا العلم هو الإمام مالك بن أنس. . .

أ. أسباب الضعف في التفسير بالمأثور:

يعود تسرب الضعف إلى أموس ثلاثة هي:

All the grange is a final pro-

١- ڪثرة الوضع في التفسير: والمقصود بذلك الك ذب في الحديث و التفسير، والسبب في ذلك التعصب المذهبي حيث اختلف المسلمون سياسيا عام (٤١هـ) فظهر المغالون والخوامرج . . . ومراح كل حزب أو فئة أو . . . تضع تفسيرات وأحاديث تلائم مذهبها . . .

وكان لذلك أثركير على التفسير، حيث ضاع قسم كبير من هذا التراث بعد أن اختلط السقيم فيه بالصحيح، كما حدث للتفسير الوامرد أو المنسوب إلى ابن عباس أو على مرضي الله عنهم أجمعين . . .

٢. دخول الاسر إثيليات: كما مرأينا، في عهد الصحابة كان ذلك قليلاً، لكن في عهد التابعين فقد توسعوا في الأخذ عن أهل الكتاب، فظهر جماعة حشوا التفسير بكثير من القصص المتناقضة، هذا ما حدث في عصر التدوين أيضاً . . .

يقول د . عتى في ذلك:

هذا ويجب أن يكون المفسر إنراء الاسر إنيليات يقظاً جداً، ليستخلص ما يوافق العقل ويتقيد بمقدار الضرورة ولا يرتكب النقل عن أهل الكتاب إذا وجد في سنة نبينا على بياناً للقرآن، ويجونر أن يذكر خلاف المتقدمين بشرط أن لا يطلقه بل ينبه على الصحيح ويزيف غيره، لللا

يوقع القراء في الإضطراب، على أن من الخير للمفسر كل الخير الإعراض عن هذه الاسر إئيليات، وأن يسك عما لا طائل تحته مما يعد صامر فأعن القرآن وشاغلاعن التدبر في حكمته وأحكامه (١)

٣. حذف الاسناد: وذلك بعد عهد سفيان بن عيينة ووكيع بن المجراح، حيث ألف في ذلك تفاسير محذوفة السند لذلك التبس الصحيح بالعليل، وهذا أخطر الأسباب في وضع المأثور...

ب. أهم ما دوّن من كتب التفسير بالمأثور:

لعل الباحث لا يستطيع أن يحصر ما جمع في ذلك، لكن أشهرها:

١ . جامع البيان في تفسير القرآن، للإمام المحدث المؤمرخ المفسر الفقيه محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠)

٢- بحر العلوم، للفقيه الحنفي، الامام نصر بن محمد بن ابر إهيد السمر قندي (ت٣٧٣هـ) . . .

٣. الكشف والبيان عن تفسير القرآن، للمقرى المفسر المحافظ أبو
 السحاق أحمد بن ابرهيد الثعلبي النيسابوبري (ت٤٢٧هـ)

<sup>(</sup>١) مباحث في علوم القرآن: ١٥٠

٤.معالم التنزيل، للفقيد الشافعي المحدث المفسر محي السنة الإمام المحسين بن مسعود المعروف بالبغوي (ت٥١٠هـ)

٥ المحرس الوجين في تفسير الكتاب العنرين، للحافظ القاضي المغربي عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت٥٤٠هـ)

تفسير القرآن العظيم، للإمام الجليل الحافظ اسماعيل بن عمرو بن
 تلميذ ابن تيمية ـ (ت٤٧٧هـ) . .

٧- انجواهر انحسان في تفسير القرآن، الثعالبي (ت٢٧٨هـ) ٨ الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي (ت٢١٩هـ)

- التفسير بالرأي:

هو تفسير القرآن الإجتهاد، وذلك الإعتماد على كلام العرب، ودلالة الألفاظ، وأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، وبقية الأدوات التي يحتاج إليها المفسر.

وقد اختلف العلماء في جوائر هذا النوع من التفسير، فبعضه حقر مور غير ذلك وبعضه حرمه، والصحيح أنه يجب القول: التفسير بالرأي المذموم غير

جائر، والتفسير بالرأي المدوح جائر شريطة أن يُحدد مجدود، وهي ما يجب معرفته ليحق لشخص ما أن يفسر وأهمها:

معرفته بعلم اللغة، وبعلم النحو، وبعلم الصرف، وبالإشتقاق، وبعلم المعاني والبيان والبديع، وعلم القراءات، وعلم أصول الدين، وعلم أصول الفقه، وعلم أسباب النرول، وعلم القصص، وعلم الناسخ والمنسوخ، وعلم الموهبة، والأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمهمد . . . (١)

لذلك قال الإمام ابن تيمية مرحمه الله بعد أن ساق الآثار عمن تحريج من السلف من القول في التفسير:

فهذه الآثام الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف، محمولة على تحرجه معن الكلام في التفسير بما لاعلم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلاحرج عليه، ولهذا مروي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير، ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه، وسكتوا عما جهلوه، هذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، كذلك يجب القول فيما سكل عنه بما يعلمه، لقول الله تعالى:

<sup>(</sup>١) للتوسع في ذلك يراجع الاتقان، وتفسير المنار...

﴿لتبيننه للناس ولا تكتمونه ﴾ (١)

ولما جاء في الحديث المروي من طرق: ((من سُنل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار)(٢)

-أهم كتب التفسير بالمأثور:

١ ـ الكشاف للزمخشري (ت٥٣٨هـ): اهتم بالبلاغة كثراً . .

٢ ـ أنوامر التنزيل وحقائق التأويل: للبيضاوي .

٣ ـ مدامرك التنزيل وحقائق التأويل: للنسفي (ت٧٠١هـ)

٤-إبرشاد العقل السليد إلى مزايا القرآن الكريد: لأبي السعود العمادي . . .

٥ ـ مروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: للألوسي . . .

نقل السيوطي عن الزهركشي خلاصة الشروط التي لا بدّ منها لإباحة التفسير بالرأي، فرآها تندير جتحت أمربعة:

١. النقل عن الرسول الله على مع التحرين عن الضعيف والموضوع.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: /١٨٧/

 <sup>(</sup>٢) مقدمة في أصول التفسير: ١١٥، والحديث رواه الطبراني في الكبير
 والأوسط

الأخذ بقول الصحابي، فقد قيل: إنه في حكم المرفوع مطلقاً،
 وخصه بعضهم بأسباب النزول ونحوها مما لا مجال للرأي فيه.

٣. الأخذ بمطلق اللغة مع الاحترانر عن صرف الآيات إلى ما لايدل عليه الكثير من كلام العرب.

٤ . الأخذ بما تقتضيه الكلام، ويدل عليه قانون الشرع، وهذا النوع الرابع هو الذي دعامه النبي على لابن عباس في قوله: ((اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)(١)

وأختم القول مرأي للشبيخ الغنر إلى . حفظه الله . إذ يقول:

أعتقد أن الرأي الذي نُهينا عن تفسير القرآن به هو الهوى، وهو أن يكون الإنسان سيء النية أو متجهاً إلى مأمرب من المأمرب فيتلوا القرآن، ويلوي عنقه كي يخدم هذا المأمرب أو هذا الرأي وهذا هو المحرم شرعاً، لا أن يكون للإنسان مرأي في تفسير القرآن مع ضوا بط اللغة التي لا يمكن اختراقها، لأن الا نحب أن ندخل في شطحات المتصوّفين التي ليس لها ضابط، بل هي خطرات قلوب أدت بهد إلى أن يجعلوا للكلمات معاني أخرى لا ضوا بط لها، فمثلاً:

<sup>(</sup>١) الاتقان للسيوطي: ٢/٤٠٣

فسرُوا قول الله تعالى: ﴿إِذْهِبِ إِلَى فَرَعُونَ إِنَّهُ طَعْيَ﴾ (١)

أي: اذهب إلى القلب! إوهذا كلام لا يُقال. . . لكن المهد، أنه يُمكن أن نفهد القرآن فهماً اجتماعياً وسياسياً في حدود ضوابط اللغة . . . (٢)

ولا بد من التنويه إلى مدى الإهتمام بتفسير القرآن الكريم على مر الدهوم والأيام، لذا نجد في الوقت المعاصر أنه قد ظهرت تفسيرات قيمة لكتاب الله تعالى ومنها: في ظلال القرآن للسيد قطب، والميزان في تفسير القرآن للسيد محمد حسين الطباطبائي والتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج للدكتوم وهبة الزحيلي وتفسير المنام للشيخ محمد مرشيد مرضا، وتفسير المراغي للشيخ محمد المراغي . . . وغيره م . .

<sup>(</sup>١) سورة النازعات: /١٧/

<sup>(</sup>٢) كيف نفهم القرآن (بتصرف): ١٩٤ ـ ١٩٦

إعجانرالقرآن....

#### ١ ـ القرآن كله معجز!!

تحدّى الله سبحانه وتعالى وفي صريح آياته العرب والعالمين بمعجزة القرآن جملة، فقال تعالى:

﴿ أُم يقولون تقوله بـل لا يؤمنون .. فليـأتوا بحديث مثلـه إن كانوا صادقين (١)

فعجروا عن ذلك، ثم خفف البيان الإلهي التحدي إلى أقل من ذلك بكثير، فقال تعالى:

﴿ أُم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سورٍ مثله مفترياتٍ وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ ﴾ (٢) فحاولوا . . وحاولوا . . . لكنهم عجزوا!!

فجاء التحدي بلهجة أخف، فقال الله تعالى:

﴿أُم يقولون افتراه قل فأتوا بسورةٍ مثله وادعو من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ﴿ (٣)

<sup>(</sup>١) سورة الطور: /٣٣ ـ ٣٤/

<sup>(</sup>۲) سورة هود: /۱۳ ـ ۱۴/

<sup>(</sup>٣) سورة يونس: /٣٨/

وبقي التحدّي قائماً، وهـم، من هـم؟!

إنهم العرب الفصحاء البلغاء، إنهم أهل الشعر والخطابة و... فكر مربيان الله التحدي مرة أخرى فقال:

﴿ وَإِنْ كُنتُم فِي رَبِّ مِمَا نُزَّلُنا عَلَى عَبَدُنَا فَاتُوا بِسُورَةً مِنْ مَثْلُمُ وَادْعُوا شَهِدَاءُكُم مِنْ دُونَ الله إِنْ كُنتُم صَادَقَيْنَ.. فَإِنْ لَمْ تَفْعُلُوا وَلَـنَ تَفْعُلُوا فَاتَقُوا النّارِ التي وقودها الناس والحجارة أُعدَّت للكافرين ﴿ (١)

لكن هذه المرّة والآيات في المدينة المنورة - تغلق كل أبواب المحاولات والتي سنتحدث عنها بعد قليل - أمامهم وتجنرم بأنهم لن يستطيعوا الإتيان بمثل أية سورة منه، وهذا صريح بقوله: ﴿ولن تفعلوا ﴾ والتعير الذي أوررده بيان الله تعالى: ﴿ فأتوا بسورةٍ من مثله ﴾ له وخير دليل على أن القرآن كله معجن !!

والمقصود هذا أية سومة، فالكوثر سومة من سومة القرآن لا تتجاونر آياتها [٣] آيات، بلإن عدد كلماتها لا يتجاونر [١٠] كلمات!! ومع ذلك يتحداهم الله، ثم يجزم بأنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل ذلك!!

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: /٢٣ ـ ٢٤/

فأين ذهبت فصاحتكم أيها العرب؟! أين ذهبت فنون عربيتكم وخطاباتكم، وشعركم، وفنون بلاغتكم؟! إذاً ما العمل؟

قالوا: إنه سحر! إنه شعر! إنه أساطي الأولين!

الكن مع ذلك العناد والاستهزاء والمكابرة، كانوا يعترفون أن القرآن مسألة أكبر منهم بكثير، وأنه بهر بصرهم وبصائرهم، فهذا ابن عباس يروي لنا هذه القصة:

جاء الوليد بن المغيرة - وكان من فصحاء العرب ووجهائه م - إلى النبي على ، فقرأ عليه القرآن، فكأنه مرق كه . فبلغ ذلك أباجهل، فأتاه، فقال: ياعمة، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه، فإنه أتيت محمداً لتعرض لما قبله، قال الوليد: قد علمت قريش أني من أكثرها مالاً، قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك إنك كامره له .

قال: وماذا أقول؟! فوالله ما فيك مرجل أعلم بالشعر مني، ولا برجزه، ولا بقصيده، ولا بأشعار الجنّ، والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من

هذا، ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه للمر اعلاه، مغدق أسفله، وإنه يعلو وكا يُعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته . . .

قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه.

قال: دعني حتى أُفَّكر، فلما فكرقال: هذا سحر يؤثر!!! (١)

إنه العناد فقط . . إنه الإنبهام أمام معجزة الله الخالدة . . لقد اعترف بقيمة هذه المعجزة، تحرعاند واستخف عقله . . واتبع شيطانه فقال إنه سحر!!! فجاء بيان الله خالداً دائماً يدمه على هذه الفعلة، إنها آيات تتكى ومن سومة المدش، يقول فيها . سبحانه تعالى:

﴿..ذرني ومن خلقت وحيداً.. وجعلت له مالاً ممدوداً.. وبنين شهوداً.. ومهدّت له تمهيداً.. ثم يطمع أن أزيد..كلا إنه كان لآياتنا عنيداً.. سارهقه صعوداً.. إنه فكر وقدّر.. فقتل كيف قدّر.. ثم قُتل كيف قدّر.. ثم نظر.. ثم عبس وبسر.. فقال: إن هذا إلاسحر يؤثر.. إن هذا إلا قول البشر.. سأصليه سقر.. وما أدرك ما سقر.. لا تبقي ولا تذر.. لواحة للبشر.. عليها تسعة عشر...﴾(١)

<sup>(</sup>١) القصة رواها الحاكم... وغيره.

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر: /١١ ـ ٢٩/

لكن هل هذا الذي حدث مع الوليد، لم يحدث مع غيره؟

أبداً، لقد شهد بلغاء العرب وفصحاؤهم بإعجائر القرآن، فهذه

كتب السيرة. كسيرة ابن اسحاق. تروي لنا هذه القصة: عتبة بن بربيعة
وكان سيّداً بليغاً شاعراً. قال يوماً وهو جالس في نادي قريش وبرسول
عليه المسجد وحده، يامعشس قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه
وأعرض عليه أموم العله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا ؟ حدث
ذلك عندما أسلم حمزة عد النبي عليه واشتد ساعد المسلمين.

فقال: ياابن أخي، إنك مناحيث علمت من السّطة (١) في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم وسفّهت به أحلامهم وعبت آلهتهم و دينهم و كفرّت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أموم ا تنظر فيها لعلك تقبل منها مضى من .

فقال له مرسول الله عليه: ((قل يا أبا الوليد اسمع))

قال: يا بن أخي، إن كنت إنما تريد بما جنت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثر با مالاً، وإن كنت تريد به

<sup>(</sup>١) السّطة: أي السّطوة والسيادة....

شرفاً سوّدناك علينا، وإنكان هذا الذي يأتيك مرئيا تراه لا تستطيع مردّه عن نفسك طلبنا لك الأطباء وبذلنا فيه أموالنا حتى برئك منه، فإنه مربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه، أوكما قال له، حتى إذا فرغ عتبة ومرسول الله على المرجل منه عنه قال: «أفرغت يا أبا الوليد»

قال: نعم، قال: فاستمع مني، قال: أفعل.

قال:

﴿بسم الله الرحمن الرحيم.. حم.. تنزيل من الرحمن الرحيم.. كتاب فصّلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون.. بشيراً ونذيراً فاعرض أكثرهم فهم لا يسمعون (١)

ثمر مضى مرسول الله فيها وهويقر وها عليه، فلما سمع عتبة أنصت وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يستمع منه حتى التهى مرسول الله إلى السجدة منها ، حتى الآية /٣٧/. فسجد ، ثمر قال: ((قد سمعت با آبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك))

فقام عتبة إلى أصحابه، فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد

<sup>(</sup>١) سورة فصلت ـ السجدة ـ: /١ ـ ٤/

جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، فلما جلس إليهم قالوا: ما ومراعك ما أما الوليد؟

قال: ومرائي أني سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط. والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة، بامعشر قريش أطبعوني واجعلوها لي، خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكون لقوله الذي سمعت نبأ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزّه عزّكم وكنتم أسعد به...

فقالوا: سحرك والله باأبا الوليد بلسانه!!

قال: هذا مرأبي فيه فاصنعوا ما بدالكم (١)

. . لذلك سطر البيان الإلهي عنادهم، بل سخر منهم ومن أفكام هم حين قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن!!

بل راحوا يصفقون و يحدثون أصواتاً . . لماذا كل ذلك المخوف من القرآن؟!

<sup>(</sup>١) للتوسع في ذلك يراجع تفسير ابن كثير: ٩٠/٤

ووقال الذين كفروا الاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون (١)

لكن هل وقف العرب هكذا . مستسلمين . أمام هذا التحدي؟

أبداً ، إنما حاولوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن ، فك انت محاولاته م سخيفة ومضحكة ، فهذا مسيلمة بن حبيب ـ الكذاب حاول أن يأتي بمثل هذا القرآن ، فك ان كلامه أسخف من أن يكون شراً ولا شعراً علماً أنه من كبام فصحاء العرب ، ولا أمريد أن أنقل من هذا السخف شيئاً ، ومن أمراد أن ينظر إلى ذلك فليراجع كتب السيرة والتامريخ . . . .

وتتالت الأيام ليأتي ابن المقفع - الأديب الكير - حيث نسبوا إليه أنه حاول أن يأتي بشيء من مثل القرآن فباء بالفشل . . .

ثمرياً تي الشاعر أبو العلاء المعري، والذي قيل عنه: إنه تقلّب بين الإيحاد تامرة أخرى، فحاول أن ياتي بشيء ينافس القرآن الكريم، فكان من كلامه الشيء المضحك. . .

(أُقسم بخالق الحيل، والربح المآبة بليل، إن الكافر لطويل الويل،

<sup>(</sup>١) سورة فصلت: /٢٦/

وإن العمر لمكفوف الذيل، تعدّ مدامرج السيل، وطالع التوبة من قبيل، تنج وما أخالك بناج!!)

. كلهذا يدلنا دلالة واضحة على إعجائر القرآن، علماً أن

. . كلهذا يدانا دلالة واضحة على إعجائر القرآن، علماً أن التحدي في القرآن ما نرال إلى يومنا هذا، بل إلى أن يرث الله الأمرض ومن عليها . . . . . (١)

<sup>(</sup>١) وأمثال ذلك قصة اسلام الفاروق عمر كما شرحها ابن اسحاق في سيرته التي نقلها عنه ابن هشام.....

٢- إذا ما الفرق بين معجزات الأنبياء وبين معجزة
 القرآن ؟

المعجزة هي: أمرخارقُ للعادة، مقرون بالتحدّي. سالمعن المعارضة، وهي إما حسية وإما عقلية . . .

ولو تصفحنا مسيرة الأحداث التامريخية لوجدنا أن غالبية المعجزات التي جاءت على يد أنبياء الله لبني اسرائيل كانت حسية:

من ذلك أن سيدنا موسى. عليه السلام. جاء في نرمن، كانت حرفة الشعوذه والسحر هي الحرفة السائدة، فكانت معجز ته دحض هذا الأمر، فكانت العصا التي أبطلت سحر السحرة كما حكى ذلك القرآن الكريد في مواضع كثيرة منها:

و...قال لئن اتخذت إلها غيري الأجعلنك من المسجونين: قال أولوجئتك بشيء مبين.. قال فأت به إن كنت من الصادقين.. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين.. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.. قال للملاء حوله إن هذا لساحر عظيم.. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحر فماذا تأمرون: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين.. يأتوك بكل سحّار عليم.. فجمع السحرة لميقات يسوم معلوم.. وقيل

للناس هل أنتم مجتمعون. لعلنا نتبع السحرة إن كانواهم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين: قال لهم موسى القوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين. رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن قالوا آمنا برب العالمين. رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيدكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لاضير إنا إلى أيدكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لاضير إنا إلى

وقصة سيدنا موسى ومعجزة العصا التي حوّلها الله إلى ثعبان ليلتقف ما يأفكون، مشروحة في كتب التفسير: كتفسيرابن كثير، وقصص الأنبياء لابن كثير: (٤٥٩.٣٠٨) وغيرها.

وهذا هوالمقصود بالمعجزة الحسية: أي أنه شيء تدركه الحواس ملموس.

وهكذا لوتتبعنا معجز إت الأنبياء السابقين: فسيدنا ابر إهيم أُلقي في النامر والناس مجتمعون وهم يرونه، لكن الله تعالى يحدثنا عن ذلك فبقول:

﴿ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنابه عالمين. إذْ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون.. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين.. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين.. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين.. قال بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين.. وتا لله لأكيلن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين.. فجعلهم جُذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون.. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنــه لمـن الظــالمين.. قالواسمعنــا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم.. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون.. قالوا ء أنت فعلت هـذا بآلهتنا ياإبراهيم.. قال بـل فعلـه كبيرهم هذا فسئلوهم إن كانوا ينطقون.. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون.. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شيئاً ولا يضركم..

سورة الشعراء: /۲۹ ـ ۱۰/

أفّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين. (١)

وشرح هذه المعجزة يطول، ومن أمراد التوسع في ذلك فليراجع ما مرواه البخامري في التفسير برقم (٤٥٦٣) وكذلك ما مرواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٢٠/١) وما مرواه ابن جرسر الطبري في تفسيره (٤٤/١٧) وكذلك ما فصّله ابن كثير في قصص الأنبياء: ١٦٤.١٤٢

ومثلها في معجزة سيدنا عيسى حيث أعاد إلى الميت مروحه بإذن الله تعالى . . وغيرها من المعجزات الحسية التي ينقضي إعجائرها بمجرد موت من جرت على يديه، فنحن الآن . مثلاً ـ كيف نرى معجزة موسى علىه السلام . ؟

ليست إلا إيماناً بما ومرد على لسان النبي على وما ومرد في القرآن الكريم...

<sup>(</sup>١) سورة الأتبياء: /٥١ ـ ٧٠/

أما معجزة سيدنا مرسول الله على فهي معجزة عقلية، وذلك لأن القرآن الكريد مرسالة السماء إلى الأمرض، وهي غير محدودة بزمان أو مكان، إنما هي الرسالة الحاتمة الحالدة، والنبي المصطفى هو النبي الحاقر، لذلك لأيناسب أن يكون القرآن كالعصا أو كالناقة

إن المعجز إت السابقة مرآها الناس بأبصام هد، فلما انقرض أولئك المراؤون انقرضت تلك المعجز إت، أما معجزة القرآن الكريد فقد مرآها أولي البصيرة، وسيراها بعد مرسول الله على كل من أُوتي البصيرة والعقل المنفتح، وهذا مصداق قول المصطفى على في فيما أخرجه البخامري:

(رما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثلُه آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أُوتيته وحياً أوحاه الله إليّ، فارجو أن أكون أكثرهم تابعاً)

وما أجمل تعليق الإمام السيوطي على ذلك بقوله: المعنى أن المعجزات الواضحة الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصاس، كناقة صالح وعصا

موسى، ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة، فيكون من يتبعه لأجلها أكثر، لأن الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده، والذي يشاهد بعين العقل باق، يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمراً

... أما ما يتعلق بالكرامات: فذاك أمر شبيه بالمعجزة لكن المخلاف أن من تجري على يديه الكرامة لا يأتيه الوحي ولا الملائكة ولا تنزل عليه الكتب وليس هو بالمعصوم والحديث في ذلك يطول، ومن أمراد التوسع فليراجع كتب العقيدة، وغيرها . . .

and the second of the second o

#### ٣ . وجوه إعجاز القرآن الكريم:

تحدث العلماء في ذلك وأطالوا، وكل له مذهب خاص به في تعداد وشرح الوجوه، حتى أن بعضهم عددها بأنها عشرة أوجه، لكن بعضهم أدخلها في بعض، حتى أن السيوطي نقل عن القاضي عياض قوله في كتابه الشفا:

أعلم أن القرآن منطوعلى وجوه من الإعجاب كثيرة، وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها في أمريعة وجوه:

اكسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحته، ووجوه إيجانره، وبلاغته الخام قة عادة العرب الذين هـم فرسان الكلام، وأمرب ابه هـذا الشأن. . . .

٢ - صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب، المخالف لأساليب كلام العرب، ومنهاج نظمها وشرها الذي جاء عليه، ووقفت عليه مقاطع آياته، وانتهت إليه فواصل كلماته، ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له.

قال: وكل واحد من هذين النوعين الايجانر والبلاغة بذاتها، والأسلوب الغريب بذاته، نوع إعجانر على التحقيق، لم تقدم العرب على

الإتيان بواحد منهما، إذكل واحد خام جعن قدم تها، مباين لفصاحتها وكالمها، خلافاً لمن نرعد أن الإعجانر في مجموع البلاغة والأسلوب.

٣ كما انطوى عليه من الأخبام بالمغيبات ومالم يكن، فوُجد كما د .

٤ ما أنباً به من أخبام القرون السالفة، والأمد البائدة، والشرائع الدائرة، مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفذّ من أحبام أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلّم ذلك، فيومرده على وجهه ويأتي به على نصة، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب . . . (١)

لكن في المعاصرين من نراد على ذلك أوجه أخرى:

كالاعجان العلمي للقرآن، والاعجان العددي في القرآن، إلى غير ذلك . . ، لكننا سنكتفي بتعداد وشرح بسيط عن بعض هذه الأوجه، ومن أمراد الاستزادة فليراجع الكتب المختصة التي تحدثت عن كل لون من ألوان الاعجانر القرآني . .

(١) للتوسع يراجع الاتقان للسيوطي: ١٧/٤ ـ ٢١

أ. الإعجائر البلاغي للقرآن الكريد:

عرف علماء العربية البلاغة بأنها: مطابقة الكلام لمتقضى الحال ودقة اللفظ في انطباقه على المعنى المراد.

لذلك يطلق على هذا الوجه من الإعجانر أيضاً: الإعجانر اللفظي (بديع نظمه، وعجيب تآلف الفاظه وجمله وتناسقها بعضها مع بعض . . . )

لابد من الوقوف أمام مظاهر الإعجانر البلاغي ولوبشكل يسير، ولمعرفة ذلك ولوبشكل محتصر. . .

١ - الجملة القرآنية:

يتجلّى مظهر الإعجانر في المجملة القرآنية في أمور ثلاثة: (١) . الإتساق اللفظى والايقاع الداخلي:

. كما تعلم . فانجملة القرآئية مؤلفة من كلمات وحروف ذات أصوات يستربح لتآلفها السمع والصوت والنطق، ومن شميتكون في نسق جميل فيه إيقاع مرائع، وفي القرآن أمثله لا تعدّ ولا تحصى على ذلك، لنقرأ قول الله تعالى:

<sup>(</sup>١) بتصرف واختصار من روائع القرآن للدكتور البوطي: ١٤٨ ـ ١٤٨

﴿فَفَتَحَنَا أَبُوابِ السّمَاءُ بَمَاءُ مَنْهُمُو.. وَفَجَرُنَا الْأَرْضُ عَيُونَاً فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرُ قَدْ قَدْرِ.. وحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتَ الواحِ ودسر.. تَجْرِي بأعيننا جزاءاً لمن كان كفر﴾(١)

. . تأمل تناسق المسكلمات في كل جملة منها، شد دقق النظر، وتأمل تآف المحروف الرخوة مع الشديدة ومع المهموسة والمجهورة وغيرها، شد أمعن في تآف المحركات والسكنات والمدود وتعاطفها مع بعضها، وعندها تعلم أن هذه المجمل القرآنية إنما صبّت من المسكلمات والمحروف والمحركات في مقدار، وأن ذلك إنما قدير تقديراً بعلم اللطيف المخبي، وهيهات للمقاييس البشرية أن تقوى على ضبط المسكلام بهذه القوالب الدقيقة . . . .

٢. دلالتها بأقص عباس على أوسع معنى:

هل يستطع عالم ما أن يقول هذه الكلمة يجب أن نستغني عنها؟ إذ جميع آيات القر آن كذلك، فلنأخذ مثلاً قول الله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة القمر: /١١ ـ ١١/

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لاتكلف نفس إلا وسعها، لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تستر ضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعلمون بصير (١)

كلمات معدودات لا تزرد على ستين كلمة، ضمن آية واحدة من ستة آلاف آية أوينريد، فيها ثلاثة وعشرون حكماً ثما يتعلّق بنظام الأسرة!!

ولوأمراد الباحثون أن يتكلموا عن تلك الأحكام لكان لزاماً عليهم أن سودوا الصفحات الكثيرة لذلك . . .

لكنه الإعجائر القرآني من خلال جمله المتناسقة . . .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: /٢٢٣/

٣. التصوير الفني القرآني:

هوالأداة المفضلة في أسلوب القرآن، والأمثلة في ذلك كثيرة حتى أن السيد قطب مرحمه الله تعالى قد أفرد لهذا الكلام كتاباً مستقلاً عنوانه التصوير الفني في القرآن، والأمثلة هذه مأخوذة منه: ماختصام شديد ويريد أن يبين أن الذين كفروا لن ينالوا القبول عند الله، ولن يدخلوا الجنة إطلاقاً، وأن القبول أو الدخول أمر مستحيل، هذه هي الطريقة الذهنية للتعير عن هذه المعاني المجردة، لكن أسلوب التصوير يعرضها في الصويرة الآتية:

﴿إِن اللَّهِن كَذَبُوا بِآيَاتُنَا وَاسْتَكْبُرُوا عَنْهَا لَا تَفْتَح لَهُم أَبُوابُ السَّمَاءُ ولا يَدْخُلُونَ الْجَنَةُ حَتَى يَلْجَ الْجَمَلُ فِي سُمَّ الْخَيَاطُ ﴾(١)

ويدعك ترسم بخيالك صورة لتفتح أبواب السماء، وصورة أخرى لولوج الحبل الغليظ اسم الخياط، ويحتام من أسماء الحبل الغليظ اسم (الجمل) خاصة في هذا المقام، ويدع للحس أن يتأثر عن طريق الخيال بالصور بين ما شاء له التأثر، ليستقر في النهاية معنى القبول ومعنى الاستحالة، في أعماق النفس، وقد ومردوا إليها من طريق العين والحس.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: /٤٠/

تخييلا وعبرا عليها من منافذ شتى، في هيئة وتؤده، لا من منفذ الذهن وحده في سرعة الذهن التجريدية .

... ويبيّن أن الآلهة الذين يعبدون من دون الله ، لا يسمعون ولا يجيبون ، لأ تهد لا يعون ولا يتبينون ، وأن دعاء عبادهم لهم عبث لا طائل و مراءه، فيختام صومرة تبيّن هذا المعنى ، وتجسّم هذه المحالة ، وتلمس الحس والنفس بأقوى مما تلمسها العبام ات العادية ، عن المعاني الذهنية :

﴿وَمَثُلَ الَّذِينَ كَفُرُوا كَمَثُلُ الَّذِي يَنْعَقَ بَمَا لَا يُسْمِعُ إِلَّا دَعَاءً وَنَدَاءً صُمَّ بِكُمَّ عَمِيٌّ فَهُم لَا يَعْقَلُونَ﴾ (١)

هكذا ينعق الكفائر بما لا يسمع، وينادون ما لا يفهد، فلا يصل اليه من أصواته م إلا دعاء مهد، ونداء لا يفهد، فهؤلاء الآلهة لا يمينرون بين الأصوات و لا يفهدون مراميها، وهذا مثل، ولكنه صوبرة شاخصة، صوبرة جماعة يدعون آلهة تصل إليها أصواته مهمة، فلا تفهد مما وبراءها شيئاً، وفيها تتجلى غفلة الداعين وعبث دعواتهد، بجانب غفلة المدعوين واستحالة إجابتهم!

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: /١٧١/

... ويريد أن يكشف عن حال أولئك الذين يهي الله لهم المعرفة، فيفرة نمها كأن لم تهيأ لهم أبداً، ثم يعيشون بعد ذلك ها بطين، تطامردهم أنفسهم وأهواؤهم، بما علموا وبما جهلوا، فلاهم استراحوا بالغفلة، ولاهم استراحوا بالمعرفة، في سم لهم هذه الهيئة:

واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث (١)

ويف الصورة تحقير وتقذير - يحقق الغرض الديني - ولكنها من الوجهه الفنية صورة شاخصة ، فيها الحركة الدائبة ، وهي صورة معهودة ، فهي في شبيت المعنى المراد بها أشد وأقوى ، وهكذا يلتقي الغرض الديني بالغرض الفني ، كالشأن في جميع الصور التي يرسمها القرآن . .

. . . . ويريد أن يبين أن الإنسان لا يعرف ربه إلا في ساعة الضيق، حتى إذا جاء الفرج نسي الله الذي فرج عنه، ولكنه لا يقولها في مشل هذا النسق الذهني، إنما يرسم صورة حافلة بالحركة المتجددة،

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: /١٧٦/

والمشاهد المتتابعة، ويرسم في خلالها نموذجاً إنسانياً، كثير التكرار في بني الإنسان:

﴿ هُو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك، وجَرين بهم بريح طيبة، وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف، وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق (١)

وهكذا تحيا الصورة وتتحرك، وتموج وتضطرب، وترتفع الأنفاس معتما وج السفينة وتتخفض!

ثم تودي في النهاية ذلك المعنى المراد، أبلغ أداء وأوفاه. .

... وهاهو يتحدث عن (الهزيمة) فيرسم لها مشهداً كاملاً تبرين فيه الحركات الظاهرة والإنفع الات المضمرة، وتلتقي فيه الصورة الحسيّة بالصورة النفسية، وكأنما الحادث معروض من دون أن يغفل منه قليل أو كثر:

<sup>(</sup>١) سورة يونس: /٢٢/

﴿ يَالَيهَا الذِينَ آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذْ جاءتكم جنودٌ فَارسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً.. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذا زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً.. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض: ما وعدنا الله و رسوله إلا غروراً.. وإذ قالت طائفة منهم ياأهل يشرب لا مُقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً ﴿ (())

فأية حركة نفسية أوحسية من حركات الهزيمة، وأية سمة طاهرة أو مضمرة من سمات الموقف، لم يهزرها هذا الشريط الدقيق المتحرك المساوق في حركته الحركة الموقف كله؟؟

هؤلاء هم الأعداء يأتون المؤمنين من كل مكان، وهذه هي الأبصار نراتفة والنفوس ضائقة، وهؤلاء هم المؤمنون يزلز لون نرلز لا شديداً، وهؤلاء هم المنافقون ينبعثون بالفتنة والتخذيل، ويقولون: ما وعدنا الله ومرسوله إلا غروم اً، ويقولون لأهل المدينة: امرجعوا إلى بيوتكم فهي

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: /٩ \_ ١٣/

ف خطر، وهؤلاء هم جماعة من ضعاف القلوب يقولون: إن بيوتا مكشوفة، وليست في حقيقتها كذلك: ﴿إِن يريدون الا فراراً ﴾

وهكذا لا تفلت في الموقف حركة ولاسمة، إلا وهي مسجلة طاهرة، كأنها شاخصة حاضرة . . . تلك حادثة وقعت بالفعل، ولكن صوبرتها ترسم (الهنرية) مطلقة من كل ملابسه، وما ينريد عليها أو ينقص منها إلا جزئيات في الوقائع! أما الصوبرة النفسية فخالدة تتكرير في كل نرمان، حيثما التقى الجمعان، وتعرض أحدهما للخذلان . . .

٢ . الكلمة القرآنية:

يقول عبد الكريد الخطيب: أفاض الله سبحانه على الكلمات هذا الفيض ونفخ فيها من مروحه، كما نفخ في عصا موسى عليه السلام لكنه مع ذلك أبقى على تلك الكلمات طبيعتها التي يعرفها الناس منها، كما أبقى على عصا موسى طبيعتها كذلك . . . (١)

والقرآن الكريدعند استخدامه الألفاظ كان دقيقاً إلى درجة أن أي انسان مهما بلغ علمه لوأمراد إنز ال كلمة مكان كلمة علمه لوأمراد إنزال كلمة مكان كلمة علمه لوأمراد .

<sup>(</sup>١) إعجاز القرآن: ٢/٥٩٢

بل ذهب إلى حد أبعد من هذا، وذلك عندما وضع ألفاظاً لها جرس وونرن وإيقاع تعطي القائرى وحساساً وشعوراً لا يجده إلا في القرآن الكريد، مثال ذلك:

يقول الله تعالى في قصة سيدنا سليمان عليه السلام .: ﴿ فُسخُونَا لَهُ الرَّبِحِ تَجْرِي بِأَمْرِهُ رُخاءً ... ﴾(١)

ماذا قصد القرآن بلفظة مرخاء؟

إنه التصوير القرآني للحدث، حيث الصوت هو الذي يرسم ويوحي . . . وذلك من خلال وضع الضمة على الراء، وذاك يتطلب استدامرة الشفتين وعندها لا بدّ من بذل جهدما . . . حيث يكون بذلك قوّة الربح!

. يقول د . البوطي: انظر حينما يصف البيان الإلهي دعوة اسرأة العزيز للنسوة اللاتي يتحدث ، منتقدات ، عن مراودتها ليوسف عليه السلام . عن نفسه ، إلى جلسة مرائعة مترفة في بيتها ، لتطلعهن فيها على يوسف عليه السلام وفيعذم نها فيما أقدمت عليه . . لقد قدّمت لهن في ذلك المجلس طعاماً ولا مربب ، ولقد أوضح القرآن هذا ، ولكنه لم يعبر عن ذلك بالطعام ،

<sup>(</sup>١) سورة ص: /٣٦/

وهو اللفظ الذي لا بدّ أن يعبر به أو بنظيره أي واحد من الناس مهما امتلك ناحية البلاغة والبيان، لم يعبر البيان الإلهي بهذه الكلمة لأنها إنما تصوير شهوة انجائعين من حوله، وتتقل الفكر وانخيال إلى (المطبخ) بكل ما فيه من ألوان الطعام ومروائحه وأسبابه.

فماذا عبرالقرآن إذن؟ . . . وأين في اللغة المحلمة التي تؤدي معنى الطعام ولا تمس الصوبرة بأي تعكير أو تشويه ؟

لقد أبدع القرآن لذلك تعييراً عجيباً مرائعاً، فانظر ماذا يقول: ﴿ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدّت لهنّ متكا...﴾ (١)

ومتكاكه: كلمة قرآنية، تصور لك من الطعام ذلك النوع الذي لا يقدّم إلا ترفاً وتفكهاً وتجميلاً للمجلس وتوفيراً لمظاهر المتعة فيه، حتى إن الشأن فيه أن يكون الإقبال عليه على حالة من الراحة والاتكاء، والكلمة من الألفاظ الكثيرة التي أبدع القرآن صياغتها واشتقاقاتها فتعلق بها من بعد، ولولا ذلك لما اهتدوا إليها ومخاته مد اللغة في هذا الباب عن تصوير ما يريدون . . . (٢)

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف: /٣١/

<sup>(</sup>٢) من روائع القرآن: ١٤١ ـ ١٤٢

وقد اعتنى الأسلاف بهذا الجانب كثيراً، وألفوا في ذلك مؤلفات، فمن أمراد التوسع فليرجع إلى: تفسير القرآن: الطبري، مجائرات القرآن: لأبي عبيدة، تلخيص البيان في مجائرات القرآن: للشريف الرضي، الغريب في مفردات القرآن: للراغب الأصفهاني . . . .

ب. الإعجانر التشريعي:

في محتمع تسوده الفوضى، ويذهب التخلف والخذلان فيده أي مذهب، فجأة يظهر قانون غريب ينظم المجتمعات كلها ويضع حلولا محميع المشاكل، فهاهو يونرع أموس التركات، وها هو يضع لوائح السلم وانحرب، وها هو يضع الأنظمة الكفيلة لتنظيم العلاقات الدولية كما يضع أنظمة كافية لتنظيم المحان أن يكون واضع هذا القانون هو مرجل أتمي يُدعى محمد بن عبد الله عليه ؟.

أبداً فالمسألة هي إعجان القرآن الكريد حيث أتى بنظام شامل كافل للحقوق، مفصل للشؤون المالية والدولية والاجتماعية ونظم الحكم . . . . .

ج. الإعجانر بالغيبيات:

حفل القرآن الكريم بالحديث عن الغيبيات وذلك في أنواع أمريع هي:

١ . أحداث ستقع في نرمن مقبل:

مروى الإمام مسلم بسنده المتصل إلى عبد الله بن مسعود أنه قال:

(لل رأى رسول الله على من الناس إدباراً قال: اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء، حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان، فأتاه أبو سفيان فقال: يامحمد إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادع الله لهم، قال الله عز وجل:

﴿ فَارَتَقَبَ يُومَ تَأْتِي السَمَاء بَدَحَانَ مَبِينَ.. يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابَ أَلِيمَ.. رَبِنَا اكْشَفَ عَنَا الْعَذَابِ إِنَا مُؤْمِنُونَ.. أَنِي هُمَ الذَّكرى وقد جاءهم رسولٌ مبين.. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون ﴾ (١)

قال: أفيكشف عذاب الآخرة؟

﴿يُوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون (٢)

فالبطشة الكبرى هي يوم بدس

<sup>(</sup>١) سورة الدخان: /١٠ ـ ١٦/

<sup>(</sup>٢) القصية في سورة الروم: /١ ـ ٥/

وكذلك إخباس، بعودة النصر للروم بعد هنريمتهم المنكرة أمامر الفرس (١)

٢- أخبام الغيب الماضى:

وهذا موضوع متكرير في القرآن الكريد، ومن أمراد التوسع فليراجع قصص القرآن لابن كثير وغيره.

٣ آيات تحدثت عن أشخاص بأعينهم: كموقف أبي لهب، حيث حتم القرآن أنه سيصلى نامراً حامية!!

وكذلك مسألة الوليد بن المغيرة. وقد مّرت معنا سابقاً.

٤- الإخبار عن غيب الحاضر: كما في سورة التوبة عن المنافقين...

د. إعجائر في مظهر إجلال الربوبية:

أي الأيات التي تحلم الله عز وجل فيها عن ذاته آمراً أو ناهياً أو عجراً، وهنا يتجلى منها جلال الربوبية وصفات الألوهية، وهي خير دليل على أن القرآن من عند الله لا من تأليف أمني أو عبقري أو . . . ! ! لنستمع إلى هذه الآيات التي ينخلع لها الفؤاد، وتخشع لها الجوامر حأمام كلام الله تعالى:

<sup>(</sup>١) القصة في سورة الروم: /١ \_ ٥/

﴿ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرتهم حول جهنم جثياً، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتياً ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلياً وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً ﴾ (١)

ه. القصة القرآنية:

إنها نسق معجز لما لها من ميزات تنفرد بها عن غيرها، فهي تهدف إلى إثبات نبوة النبي صلوات الله عليه (من خلال أمية الرسول. . ) كما في قوله تعالى:

ولا الله من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت والا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين (٢)

كذلك، فتهدف القصة القرآنية إلى ترسيخ قواعد الدين...

وتهدفأيضاً إلى الوصول إلى حقيقة مفادها: أن النصر أخيراً لرسل الله ومن سام على نهجهم كما في قوله تعالى بعد قصة فرعون:

﴿إِنَا لَنْنَصُرُ رَسَلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَّاةُ الدُنْيَا وَيُومُ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يُومُ لا يَنْفُعُ الظَّلِينُ مَعْذَرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّغَنَةُ وَلَهُمْ سُوءَ الدَّارِ ﴾(٣)

<sup>(</sup>۱) سورة مريم: /٦٨ ـ ٧٧/

<sup>(</sup>٢) سورة هود: /٩٤/

<sup>(</sup>٣) سورة غافر: /٥١ ـ ٥١/

أما أسلوبها المتميز: ١. ٧ ترد بتمامها دفعة واحدة ٢. فيها عظات وتوجيهات

٣. التكرار

٤ - أسلوب القصة القرآنية - الفني - ولنضرب مثالاً \_ فقط - من أساليب القصة نأخذه من التصوير الفني في القرآن:

يقول الله تعالى وهويصف مشهداً من مشاهد يوم القيامة:

ويوم يدْع الداع إلى شيء نكر، خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر (١)

فهذا مشهد من مشاهد الحشر، محتصر سريع، ولكنه شاخص متحرك، مكتمل السمات والحركات، هذه جموع خامرجة من الأجداث في كحظة واحدة كأنها جراد منتشر (ومشهد الجراد المعهود يساعد على تصوير هذا المنظر العجيب) وهذه الجموع تسرع في سيرها

<sup>(</sup>١) سورة القمر: /٦ ـ ٨/

نحوالداعي، دونأن تعرف كم يدعوها، فهويدعوها إلى شيء فكرلا تدريد، خشعاً أبصارهم، وهذا يكمل الصورة ويمنحها السمة الأخيرة، وفي أثناء هذا التجمع والإسراع والخشوع يقول الكافرون هذا يوم عسر، فماذا بقي من المشهد لم يشخص بعد هذه الفقرات القصار ؟

وإن السامعين ليتخيلون اليوم النكر، فإذا هوحشد من الصور، صورهم هم وإنهم لمن المبعوثين ويتجلى فيها الهول الحي، الذي يؤثر في نفس كل حي!

... ومن نماذج القصة القرآنية: أصحاب المجنة (١) جنة الدنيا لا جنة الآخسرة ... وقصــة أصحــاب الكخف.... الكهف....

# و. الإعجانر العلمي في القرآن الكريد:

لم يتحدث القدماء في هذا النوع من الإعجاب، لكنه ظهر مع ظهور المخترعات المحديثة ومعرفة الشيء الكثير عن علم الأفلاك والعلوم

 <sup>(</sup>١) وقد فصلت الحديث عنها في كتابي: الأغنياء والفقراء في ميزان الشريعة
 الاسلامية...

الطبية وعلوم الجيولوجياء والبيولوجيا والنسات و. . . فذهب قسم من العلماء إلى التوفيق بين ما توصّل إليه العلم وبين ما ومرد في كتاب الله، وبالفعل كان ذلك كثيراً . . .

لكن ذهب آخرون إلى إنكام ذلك كله محتجين أن القرآن ليس كتاباً علمياً، ولا طبياً ولا فلكياً . . . وأن هذه الاكتشافات قد تنغير وقد تتبدل بينما القرآن خالد ثابت . . .

والقول الذي أميل إليه هو أن نقول عن هذا اللون: الإشام ات العلمية في كتاب الله تعالى، والحديث عن هذا الأمر طويل ولا مجال لذكره في هذه العجالة حول علوم القرآن، لكن نضرب بعض الأمثلة على ذلك(١)

عندما حدثت الزرلانرل الكيرة أمثال نرلز إل أمرمينيا /١٩٨٨م والذي أودى مجياة (١٥٠) ألف نسمة، وكزلز إل مدينة كالكتايف عام /١٧٣٧ والذي قضى على (٣٠٠) ألف نسمة في الهند . . .

عندها تطلع الناس إلى إشامرات القرآن إلى موضوع النر لا نرل فوجدوا آيات تتحدث عن ذلك:

<sup>(</sup>١) للتوسع في هذا الفصل يراجع كتابنا (تفكر ستاعة)

﴿أُولَمْ يَرُوا أَنَا نَاتِي الأَرْضُ نَنقَصُهَا مَـنَ أَطْرَافُهَـا وَا لِللهِ يُحَكِّمُ لاَ مُعَقَّبُ الحُكْمَةُ وَهُو سَرِيعِ الحُسَابِ﴾(١)

﴿ أَامنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي نور ﴾ (٢)

﴿قُلْ هُو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أومن تحت أرجلكم ﴾ (٣)

. القوة النابذة التي تنشأ عن دومران الأمرض حول نفسها تقذف ما على سطح الأمرض إلى المخامرج، وعكسها القوة المحاذبة ولا بدّ من تعادل ها تين القوتين، ولن يتم تعادلهما إلا بتوانرن قشرة الأمرض، والمجال التي هي بمثابة الأوتاد تقوم بدوم التوانرن هذا . . فماذا قال القرآن في ذلك منذ (١٥) قرناً حيث لا علوم حدثة ولا محترعات ولا . . . ؟

﴿والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيءٍ موزون﴾ (٤)

<sup>(1)</sup> me (5 ll( ac: \/13\)
(1) me (5 ll( ac: \/13\)
(2) me (5 ll( ac: \/13\)
(2) me (6 ll( ac: \/13\)
(2) me (7 ll( ac: \/13\)
(2) me (7 ll( ac: \/13\)

 <sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: /٦٥/ (٤) سورة الحجر: /١٩/

﴿ أَمنَّ جَعَلَ الأَرْضُ قَرَاراً وَجَعَلَ خَلَاهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ هَا رَوَاسِي وَجَعَلُ هَا رَوَاسِي وَجَعَلُ بِينَ البَحْرِينَ حَاجِزاً أَلِلهُ مَعَ الله بِلَ أَكثرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١)

﴿وجعلنا فيها رواسي شامخاتٍ وأسقيناكم ماءً فراتاً ﴾ (٢)

﴿ خلق السماوات بغير عمدِ ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ﴾ (٣)

. . . قال العلم المحديث إن الغلاف الجوي هو جسم غانري، مؤلف من طبقات عدة:

الأولى: من غانر الأوكسجين وغانر الآنروت، وغانرات نادرة. الثانية: من غانر الأونرون.

الثالثة والرابعة والخامسة: من ذهرات غانرية مشحونة بالكهرباء. السادسة: من غانر الهاليوم.

السابعة: من غائر الهيد مروجين.

<sup>(</sup>۱) سورة النمل: / ۲۱/ (۲) سورة المرسلات: /۲۷/

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان: /١٠/

شمر قال العلم: الدخان هو انجسم الفانري الذي يلف الكرة الأمرضية. . . فبماذا أشام القرآن إلى الغلاف انجوي؟

﴿...ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ولــــلأرض ائتيـــا طوعاً أوكرها قالتا أتينا طائعين...﴾(١)

. اكتشف في أوائل هذا القرن أن الرياح تحمل في طياتها جزئيات غباس ودخان وملح تتكثف حولها قطيرات الماء مما يؤدي إلى هطول الأمطاس . فهل أشام القرآن إلى هذا الاكتشاف؟

﴿وَارْسَلْنَا الرّيَاحِ لُواقَحِ فَانْزَلْنَا مَـنَ السَّمَاءَ مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ ومَا انتم له بخازنين﴾(٢)

. . من خلال الطائر إت والأقمار الصناعية ومناطيد الأمرصاد المجوية . . . وفي منتصف هذا القرن اكتشف العلم المحديث ما يلي:

الرياح تسوق السحاب ثد تجمعه ليخرج الماء منه، ثدينزل من السماء . الشُحب كالجبال من البرد المتجمد ليصيب الأبرض . . .

<sup>(</sup>١) سورة فصلت: /١١/

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر: /٢٢/

### فماذا قال الله تعالى عن ذلك:

وألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمّن يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار (۱) . . . مراقب علماء محتصون تصرفات بعض الحيوانات فرأ وأمراً مذهلاً، من ذلك: أن بعض أنواع القردة، عندما يصعب عليها الوصول إلى عسل خلية النحل، تقطع غصناً من شجرة ثم تستخدمه كملعقة للوصول إلى

... وهناك هرّاعتاد أن يجد طعامه اليومي أمام بيت أحد المهتمين به ويأكله، وفي أحد الأيام لاحظ مرب البيت أن الهرّ لم يعد يكتفي بالقليل مما كان يقدّمه له من قبل، ولما مراقبه جيداً وجده يذهب بعض الطعام ويضعه أمام هرّ أعمى!! فمن الذي علّم هؤلاء ذلك؟!

وسبح اسم ربك الأعلى.. الذي خلق فسوى.. والذي قدر فهدى.. (٢)

<sup>(</sup>١) سورة النور: /٤٣/

<sup>(</sup>٢) سورة الأعلى: /١ - ٣/

﴿ هَذَا خَلَقَ اللهِ فَأَرُونِي مَاذًا خَلَقَ الذِّينِ مِن دُونِهِ ﴿ (١)

ومن أمراد المزيد من ذلك فليتأمل بعقله وبصيرته... ماذا في نفسه: عقله. قلبه. أذنيه. كل شيء فيه. ؟!!! ـ سبحانك يا أمرحم الراحمين.

نر. الإعجانر العددي في القرآن الكربد:

كما مرأينا في الإعجان العلمي، كذلك هنا فلم يعرف القدماء هذا النوع من الإعجان، لكنهم وقفوا حائرين أمام هذه الأحرف التي ابتدأ بها القرآن بعض سومرة مثل سومرة آل عمران أو سومة السجدة أو سومرة البقرة . . .

ويف أواخرهذا القرن عُرف السّروتمت الدراسة على نسق واحد متكامل ليظهر ما يسمى الإعجان العددي، من ذلك ما تكلم به د . محمد مرشاد خليفة في كتيب أسماه الإعجان العددي في القرآن الكريم (عليها تسعة عشر) نحتطف منه بعض الأمثلة:

. كلمة (بسم) تتكرير في القرآن الكريم (١٩) مرة بالضبط.

<sup>(</sup>١) سورة لقمان: /١١/

لفظ الجلالة (الله) تتكرير في القرآن الكريد (٢٦٩٨) مرة = ١٤٢×١٩.

كلمة (الرحمن) تتكرير في القرآن الكريد (٥٧) مرة = ٢×١٩.

كلمة (الرحيم) تتكرر في القرآن الكريم (١١٤) ×مرة = ١٠١٦.

كذلك فحروف (سم الله الرحمن الرحيم) = ١٩ حرف

وعدد سوسرة القرآن الكريد (١١٤) مرة: ١٩×٦

فهل محمد على الذي عاش في الصحراء هو الذي ألف هذا القرآن؟!

ومن الذي علمه الحساب والمتواليات ولغات الكمبيوتر؟!

لو أخذنا مثلاً سومة قوتساءانا لماذا افتتح الله السومة بهذا الحرف؟

تكرير وبرود هذا الحرف في هذه السورة (٥٧) مرة أي المدري وبرود هذا الحرف في هذه السورة (٥٧) مرة أي الاحرة (٥٧) مرة أي الله عددناك سورة الشوري ابتدات (٥٧) مرة أي [٩١×٣] إنهما عددناك مرة القرآن وبرد فيهما \_في افتتاحيتهما \_الحرف (ق) فمن الذي علم النبي الأمي محمداً \_صلوات الله عليه \_أن يونع الحروف الأبجدية

تونريعاً يجعل الحرف (ق) في سورتين محتلفتين في الطول وفي وقت النزول مساوياً لبعضهما البعض؟!

فلوكان الحرف (ق) يرمز إلى القرآن الكريد فتفسير ذلك: أن (١١٤) سورة هي التي تؤلف القرآن كله . . .

... بل الإعجاني الأكثر وضوحاً في هذا الأمر:

أن في هذه السورة. سورة ق. نجد قوله تعالى: ﴿ وعاد وفرعون وإخوان لوط ﴿ (١)

هذه آیة قصیرة غیر علیها دون تأمل، ودون کثیر من التفکیر، لکن بعد الدیراسة نجد أن قوم لوط مذکورون فی القرآن الکرید (۱۲) مرة، وی کل مرة یسمون قوم لوط، ماعدا سورة (ق) فانهم سمون إخوان لوط!!

لكن لوذكرها القرآن في هذه السويرة كالعادة - قوم - لنراد الحرف (ق) مرقماً واحداً، ولما قرّ الإعجانر!!

<sup>(</sup>١) سورة ق: /١٣/

سوسة القلم ابتدأها الله تعالى بقوله: ﴿نَ وَالقَلْمُ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ وهذا الحرف (١٣٣) أي [١٧×٧] وهذا الحرف (١٣٣) أي [١٩٠×٧] فمن الذي برمج ذلك كله! ؟!

ا کحرف (ط): موجود في افتتاحية سوم قطه والشعراء والنمل والقصص على الشكل التالي: (١٠٧) مرات، وإذا جمعنا الحرف (هـ) في السوم تين الوحيد تين اللتين تبدئان بالحرف (هـ): مريد وطه وجدناه (٤٨٢) ومجموع هذين الحرف ين (هـ +ط) في هذه السوم هـ و (٥٨٩) أي

لا يوجد في اللغة العربية كلمة (بصطة) هكذا بالصاد، إنما توجد كلمة (بسطة) بالسين لكن القرآن أوردها بالصاد:

﴿... وزادكم في الخلق بصطة﴾ (١)

فلماذا حدث ذلك، والقرآن عربي؟!

في الإعجاز العددي تبيّن أن الحرف (ص) موجود في افتتاحيات ثلاث سوم هي (الأعراف: المص) و (مريد: كهيعص) و (ص) فأذا

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: /٦٩/

عددنا هذا الحرف في هذه السور الثلاث نجد أن المجموع (١٥٢) أي [٨٠٠] هنا ندم ك أن في الآية السابقة، لو أوم د الله تعالى كلمة بصطة بالسين لهبط العدد إلى (١٥١) ولاختل الضبط العددي هذا!!!

والأمثلة على ذلك النوع من الأعجانر القرآني كثيرة جداً.

ومن أمراد الاستزادة فليعد إلى كتيب (عليها تسعة عشر) وإلى غيره من المؤلفات التي تهتم بهذا العلم . . .

إنه لا يسع الإنسان إلا القول أمام هذا الأمركله:

﴿قُلُ لَئِنَ اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ﴾(١)

. . . هذه بعض إعجائرات القرآن الكريم:

(من الناحية البلاغية . من الناحية التشريعية . . من ناحية ذكر الغيبيات . . . من ناحية إظهار جلال مربوبية الله تعالى . . من الناحية القصصية . . ومن الناحية العلمية . . ومن الناحية العددية . . )

<sup>(</sup>١) سؤرة الاسراء: /٨٨/

فهل هذا إعجان القرآن كله؟ أبداً في المناهدة أن المقدمة أن القرآن ثابت متجدد . . . لا تنهي عجائبه ولا تنقضي آياته أتى لجتمع كانت أحدث وسائل الركوب فيه الجمل!! فناسب وقتهم، بل كان دائما الرمن والمثل الأعلى، بل كان متحدياً لهم . . ثم تطوس الزمان إلى أن وصلاا إلى عصر الحضام ات والاكتشافات والاختراعات (طبية وفلكية وعلمية و . . ) فكان القرآن مرائداً في هذه المجالات كلها، نعم . . إنه كتاب الله المخالد . . . المعجزة الدائمة . . والذي لم يأت لأمة بذا تها . . ولا لوقت بعينه . . إنما نزل على قلب المصطفى ليناسب خامّية الرسول المصطفى الله تعالى حين قال:

﴿إِنَا نَحْنَ نَزَلْنَا الذَّكُرُ وَإِنَا لَهُ خَافَظُونَ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة المجر: /٩/

towns of the second of the sec

• P•

•

... اکخاتمه ...

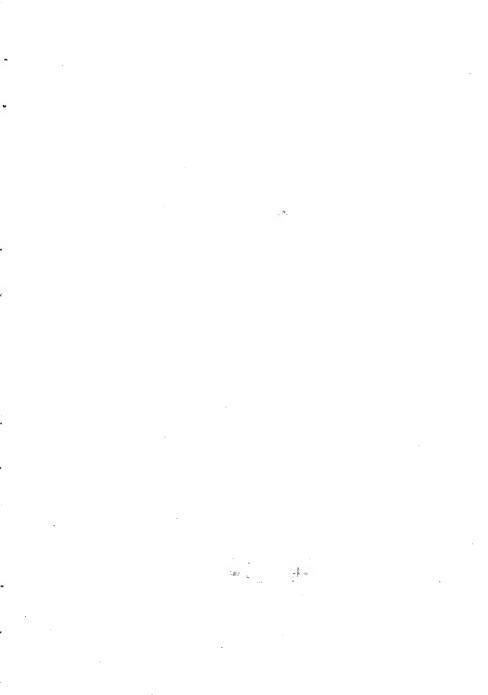

## ١ ـ ما هو أثر القرآن في النفوس؟

عندما نزل القرآن على مرسول الله على أصبح الرسول عندها قرآناً على على الأرض: يمشي على الأرض:

وهذا ما مرواه مسلم عن السيدة عانشة حيث قالت: (د. . فإن خلق نبي الله ﷺ كان القرآن)

أي أنه صلوات الله عليه كان يعيش في جو القرآن: فاصطبغ سلوك و وتصرفاته بقيم القرآن، وأصبح عقله وحركاته مع الله عندما يتحدث من خلال القرآن . . ، ومراح يتأمل ويتدبر آلاء الله عندما يستمع إلى القرآن و هو يتحدث عن الكون والفلك والأنفس . . .

ووقف موقف المتعظ المعتبر عندما يتحدث القرآن عن الأمــــ السابقة ونهايا تهــــ وعقوبا تهـــــ و . . . .

ثم تراه ببكي وتسيل دموعه على كحيته الشريفة عندما يكون المحديث تخويفاً من عقوبة الله ونامره. . و . . . وما أجمل قول الشافعي في هذا الصدد: إن السنة هي فهم النبي للقرآن . . .

... هكذا كانت حالة مرسول الله على بالنسبة إلى القرآن الكريم، فماذا عنّا نحن؟!

#### ٢ ـ كيف اعتنى السلف الصالح بالقرآن؟

اهتمسلف الأمة بالشيء الذي جاء لأجله القرآن، لا بن خرفته ولا بتنغيم الصوت فيه ولا . . !! لكن اهتموا بمقاصد القرآن، حتى مروي في ذلك الشيء العُجاب: قال مجاهد: أحب الخلق عند الله تعالى أعلمه م بما أنزل. وذكر علي - كرم الله وجهه - جابراً بن عبد الله عنه ووصفه بالعلم، فقال له مرجل: جُعلت فداك! تصف جابراً بالعلم وأنت أنت!

فقال على: إنه كان يعرف تفسير قوله تعالى:

﴿إِنْ الَّذِي فَرْضَ عَلَيْكَ القَرْآنِ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادُ ﴾(١)

ومروى الشعبي: أن مسروقاً مرحل إلى البصرة. من مكة \_ في تفسير آية واحدة!! فلما وصل، قيل له: إن الذي يفسرها مرحل إلى الشام، فتجهن ومرحل إلى الشام، حتى علم تفسيرها!!!

. . إنهد اعتنوا بمقاصد القرآن الكريد (تفسراً . . تدبراً . . خشوعاً أمام تخويفه . . وقوفاً عند أحكامه . . ) فكيف يعتني المسلمون

<sup>(</sup>١) سورة القصص: /٨٥/

(١) قلت للإخوة الشباب - في أحد الدروس - .

الرعيل الأول من هذه الأمة، اعتنوا بالقرآن في أربع مواطن:

١ / باللسان: عبادة (صوم، وصلاة، وحج..)

٢ / بالأذهان: تدبّر، ونظر، وتفكر ...

٣ / بالجنان: \_ بالقلوب \_

٤ / بالأركان: أي بجوارحهم، فطبقوا أحكامه....

...لكن مع تقادم الزمان، انحسر ذلك كله إلى اللسان!!

وهذا ما يشهدبه واقع المسلمين اليوم، فمجرد أن تمر في حي وتسمع تلاوة القرآن تقول مباشرة:

يوجد في هذا الحي ميّت!!!

وكأن القرآن أنزل لنقرأه على الأموات!! أو لنضعه في المكتبات!!

أو لنفتح به حفلاتنا و ....!!!

لذلك أصبح القرآن فينا غريباً، وهذا ما هدف إليه أعداء هذه الأمة، حين علموا أن عزها وتقدمها لايكون إلا حين التمسك بهذا القرآن....

...ولاحول ولا قوة إلابالله العلى العظيم....

#### ٣ ـ الفرق الكبير!!

الرسل السابقون كان المنهج لديه م يحتلف عن المعجزة! فسيدنا موسى معجزته العصا . . بينما منهجه التوبراة ، كذلك سيدنا عيسى معجزته الطب . . بينما منهجه الانجيل . . لكن سيدنا مرسول الله على منهجه هو عين معجزته لذلك ظلّ المنهج محروساً بالمعجزة ، وستظل المعجزة محروسة بالمنهج . . وهذا أمر مرهيب جداً ، على الجيل الناشى أن يفهمه ليدمرك ما يدوم حوله . .!!

. . من هنا، عندما جرّب الله تعالى الأمم السابقة من حيث طالبهم أن يحافظوا على الكتب التي نزلت على أنبيائهم، فما كان منهم إلا التحريف والتنروس. . . .

أما الرسالة اكناتمة فإن أتى عليها التحريف والتزوير، فكيف يصبح الأمر مع الزمن؟

لذلك جاء الحفظ من حيث ترك الأمر الله تعالى: ﴿ إِنَا نَعُن نُولُنَا الذِّكُرُ وَإِنَا لَهُ خَافَظُونَ ﴾ (١)

إذاً: الله المحافظ للكتاب، لكنكم أيها المسلمون مطالبون بالتطبيق والسير على الخط، واتباع المنهج. . . فهل فعلت مذلك؟

<sup>(</sup>١) سورة الحجر: /٩/

### ٤ ـ فما المخرج يارسول الله؟

توحدت الأمة الممرقة بالقرآن الكريد، وأصبحت بعد الفرقة والضياع أمة تسود العالم وتحضرة وتتوّره بل تبوأت مكانة أسمى من قبة الفلك في ماذخ العلياء، . . . كل ذلك كان عندما استمسكت الأمة بالقرآن: ترتيلاً وتدبراً وعملاً بما جاء فيه، في سلمهم: يقرؤونه . بل يتنافسون في حفظه وتطبيق ما جاء فيه، حتى أن الزوجة كانت تبادر نروجها عندما تفتح له الباب لتقول له:

كم نزل اليوم من القرآن؟ وكم حفظت من حديث مرسول الله؟!!! أما فِي المحرب: فكانوا فرساناً في النهام، مرهباناً في الليل، لهم دوي بالقرآن كدوي النحل...

واليوم وقد أُحيط بالأمة المسلمة من كل مكان، قتلُ هناك ودماءً هنا، سحقُ للعظام هناك، وتشريدُ وتعذيبُ واغتصابُ وتهجيرو... ويف كل مكان. نعود لنسأل طبيب القلوب سيدنا مرسول الله على فما المخرج من هذا كله ما مرسول الله ؟؟

((إن جبريل أخبرني أن أمتي مختلفة، قلت: فما المخرج؟ قال: كتاب الله:))

#### ٥ . تخلفنا، ليس سببه القرآن!!

قد يلتفت الشاب حوله، فيرى كل الحضام ات والاختسراعات والتقدم العلمي والطبي و . . . مصدم من بلاد لا تدين إلى القرآن بشيء، شم يعود إلى ما نحن عليه فيرى التخلف والمرض والجهل و . . فيقفن إلى ذهنه سؤال: هل سبب تخلفنا هو القرآن الكريد؟!

والجواب باختصار: أننا عندما تركنا تعاليد القرآن حلّ بنا ما نراه اليوم، ولوعدنا إلى تعاليد القرآن لرأينا عكس ما نحن عليه، ولنتساءل هذه الأسئلة:

ماذا فعل المسلمون بصناعاتهم الحربية؟ وفي القرآن سوم الحشر والحديد والنصر، كما في قوله تعالى:

ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز (١)

وهذا سيدنا داود يقص علينا القرآن قصته: حيف إقامة الصناعات انحربية:

<sup>(</sup>١) سورة الحديد: /٢٥/

﴿ولقد آتينا داود منا فضلاً ياجبال أوّبي معه والطير وألنّاله الحديد..أن اعمل سابغات وقـتر في السرد واعملوا صالحاً إنـي بما تعلمون بصير﴾(١)

ثم يحدثنا بعد قليل عن الصناعات السلمية عند سيدنا سليمان:

ولسليمان الريح غدّوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه ياذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا ندقه من عداب السعير.. يعملون له ما يشاء من محاريب و تماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات..

. . . ماذا فعل المسلمون اليوم بصناعاته مرانجلدية و . . . وقرآنه مر يقول:

﴿وا الله جعل لكم من بيوتكم سكناً وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين...﴾(٣)

<sup>(</sup>١) سورة سيأ: /١٠ ـ ١١/

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ: /١٢ ـ ١٣/

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: /٨٠/

. . . ماذا فعل المسلمون بالطاقة الشمسية . . . وقر آنهم يصدح فوق مرؤوسهم:

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب... (١)

. . . مأذا فعل المسلمون اليوم بجوانب الري والسدود . . و قرآنهـ م يتلوعليهـ مأخباس السابقين:

ولقد كان لسباء في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.. فأعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدّلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل شمطٍ وأثلِ وشيءٍ من سدرٍ قليل...

. . . ماذا فعل المسلمون أمام علوم كثيرة، وقر آنهم صباح مساء يناديهم:

﴿إِنْ فِي السماوات والأرض لآيات للمؤمنين.. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون.. واختلاف الليل والنهار وما

<sup>(</sup>١) سورة يوسف: /٥/

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ: /١٥ \_ ١٦/

أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ (١)

إذاً: ضاع القرآن بين المسلمين، والذي اشترك في تضييعه: عالمٌ جامد، وجاهلٌ جاحد!!

ولا سبيل إلى عزة المسلمين إلا بالعودة إلى القرآن الكريد، وذلك بأن تصطبغ كل جزئيات حياته م مجركية القرآن، وعنده الن تجد ما نحن عليه، يقى، ولن يدوم . . .

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية: /٣ ـ ٦/ وللتوسّع في ذلك يراجع كتابنا (القرآن والحديث في العلم الحديث).

#### ٦ ـ ما هو واجبنا نحو القرآن؟

قال أحد العلماء العاملين ـ مرحمه الله تعالى ـ: إن موقف الناس من كتاب الله في هذه الأيام، مثله م كمثل جماعة أحاط بهم الظلام من كل مكان، فهم يتخبطون فيه، ويسيرون فيه على غير هدى، فتامرة يقعون في هاوية، وأخرى يصطدمون بحبر، وثالثة يصطدم بعض ولا يز الون هكذا يخبطون خبطاً عشوائياً، ويسيرون في ظلام دامس، مع أن بين أيد يهم ترمراً كهربائياً لووصلت إليه أصابعهم، فإن حركة سيرة يمكن أن توقد مصباحاً مشرقاً منيراً.

... والعالم بأسره يتخبط في دياجير الظلام ... والعالم كله يسير في مسالك على غير هدى، أفلست النظم وتحطم المجتمع، وتدهورت القوميات، وكلما وضع الناس لا نفسهم نظاماً ، انقلب مأساً على عقب، والناس لا يجدون الآن سبيلاً إلا الدعاء واكمن والبكاء، ومن الغريب أن بين أيد بهم القرآن الكريم محتاب الله تبام ك وتعالى:

. كالعيس في البيداء بقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول.

إنه مركم يستطيعون سبيلاً إلى الهداية، وبين أيديه مرالنوس الكامل: ﴿وَلَكُنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهُ مِنْ نَشَاءُ مِنْ عَبَادُنَا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ﴾(١)

وقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي بـه الله مـن اتبـع رضوانه سبل السلام ويخرجهم مـن الظلمـات إلى النـور ويهديهـم إلى صراط مستقيم (٢)

وفامنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير (۳)

إذاً: أين يقف العالم اليوم ؟

أهل الكفر لا يؤمنون بهذا النوس، وأهل الإيمان لا يعلمون به، وهذا موقف مؤلم، موقف كله عقوق للإنسانية . . .

ومن هنا يجب على الذين اهتدوا بهدى القرآن أن يعملوا على أن ينقذوا أنسه مرأن ينقذوا الناس . . .

<sup>(</sup>١) سُورة الشورى: /٥٢/

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: /١٥ ـ ١٦/

<sup>(</sup>٣) سورة التغابن: /٨/

فما هو واجبنا . كمسلمين آمنوا بالقرآن . نحوالقرآن الكريد؟

ا "-أن نؤمن إيماناً جانرماً بأن الاسلام هو المنهج الصالح لإنقاذ هذه الأمة من كل ناحية من نواحي حياتها ، ولا سبيل للإنقاذ إلا منهاجاً اجتماعياً مستمداً من كتاب الله ، و ما عداه فسبيله الفشل . ولو ضربنا مثلاً: يعالجون الأموس الاقتصادية بشرقيعات لا تسمن ولا تغني من جوع: الربا هو الحل . الفائدة في البنوك . . نظم غربية تابرة ، ونظم شرقية الربا هو الحل . الفائدة في البنوك . . نظم غربية تابرة ، ونظم شرقية أخرى . . بينما نجد القرآن يركن على أفكاس معينة كل مشكلة الفقر: بتطبيق النركاة ، بتحريد الربا ، فعرض الوسائل الكفيلة بالعمل ، منع التبذير والترف . . بالإحسان إلى الفقراء وطلب التراحد بين الناس و . . (۱)

<sup>(</sup>١) وقد فصلت ذلك في كتابي: المسيرة التاريخية لتطبيق الزكاة.

- برضي الله عنه . كان إذا شُغل بمصائح المسلمين جاء إلى المصحف وقرأ ولوآيتين تسميقول: أفعل ذلك حتى لاأكون بمن اتخذوا هذا القرآن مهجوبراً..

٣ علينا أيها الإخوة الناشئة - أن نلاحظ آداب التلاوة حين قسراءة
 القرآن، وآداب الاستماع عند سماعه، وتدبر ه والتأثر به، كما قال حبيبنا
 المصطفى صلوات الله عليه:

ران هذا القرآن نزل بحزن، فإن قرأتموه فـابكوا، فإن لم تبكـوا فتباكوا)).

وأناكا أقول أن يكون تأثرنا، كما كان سلفنا الصائح: فعمر-مرضي الله عنه. عندما قرأ قوله تعالى:

والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور.. إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع (١)

قال عمر: قسمُ حق ورب الكعبة، وخرّ مغشياً عليه، فاحتمله

<sup>(</sup>١) سورة الطور: /١ ـ ٨/

صحابي يدعى أسلم وذهب به إلى بيته، وبقي مريضاً ثلاثين يوماً يعوده الناس!!

لكن ليكن حالنا عند سماع القرآن على الأقل كالنجاشي حين سمع القرآن من سيدنا جعفر، فاضت عيناه من الدمع! ولنكن كما قال تعالى:

والله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذكر الله ذك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد (١)

٤ علينا أن نعمل بأحكام القرآن، سواء كانت على مستوى الفرد: صلاة وصيام ونركاة وحج واستغفام وأخلاق و توبة و . . . ولا فائدة من وسواء كانت على مستوى المجتمع: حدود وجهاد و . . . ولا فائدة من تلاوة القرآن دون الوقوف عند حلاله وعند حرامه، عند نهيه وعند أمره . . . .

The second second second second

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: /٢٣/

## ٧ - وقبل الوداع، لنرفع الأكف إلى الله، ونقول: آمين..

اللهد اجعل القرآن لنا في ظل الليالي مؤسساً، ومن نزغات الشياطين وخطرات الوساوس حامرساً، ولاقد امناعن نقلها إلى المعاصي حابساً، ولاتسنتناعن الخوض في الباطل من غير ما آفة مُخرساً، ومجوار حناعن اقتراف الآثام نراجراً، ولما طوت الغفلة عنّا من تصُفح الاعتبار ناشراً حتى توصل إلى قلوبنا فهد عجائبه ونرواجر أمثاله التي ضعفت الجبال الرواسي على صلابتها عن احتمالها.

... و صلى الله على سيدنا عدمد وآله و صدابته أجمعين ... و آخر دعوانا أن الدمد الله ربم العالمين ...

and the state of the contract of the second section of the section of the second section of the section o

4.3

# المصادس والمراجع

- ا-أحكام القرآن، للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرائري الجصاص، دار الكتاب العربي يروت .
- ٢-أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبدالله (ابن العربي) ، داس الكتب العلمية. يروت .
- ٣- انجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار احياء التراث العربي- يروت.
- ٤- التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، للإمام فخر الدين السرائري، دامر الكتب العلمية يروت.
  - ٥- تفسير القرآن العظيم، للحافظ ابن كثير، دام الأندلس. يروت.
- ٦-جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لابن جرس الطبري، داس الفكر يهوت.
  - ٧-البرهان في علوم القرآن، للإمام الزهركشي، داس المعرفة. بيروت.

- ٨- الإتقان في علوم القرآن، للإمام السيوطي، المكتبة العصرية- بيروت.
- 9-مناهل العرفان في علوم القرآن، للشيخ محمد عبد العظيم الزهرقاني، دار احياء التراث العربي. يروت.
- · ١- كتاب المصاحف، لأبي بكر عبدالله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، دامر الكتب العلمية . يروت .
  - ١١-أسباب نرول القرآن، للواحدي، داس الكتاب المجديد .مصر.
  - ١٢- لباب النقول في أسباب النزول، للسيوطي، دامر إحياء العلوم يروت.
    - ١٣- إعجائر القرآن، للباقلاني، داس المعاس ف بعصر.
- ١٤- تناسق الدّرس في تناسب السور، للسيوطي، دار الكتب العلمة.
- 10- الحكم في نقط المصاحف، عثمان بن سعيد الدانسي، داس الفكر بدمشق.
- ١٦ فنون الأفنان في عيون علوم القرآن، لابن المحونري، دام البشائر
   الإسلامية، يروت.
  - ١٧- التبيان في إعراب القرآن، للعكبري، داس الجيل بيروت.

- ١٨- نواسخ القرآن، لابن الجونري، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوسرة.
- ١٩- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكربد، لا بن حرر، دام الكتب العلمة.
  - ٢٠ الشي في القراءات العشر، لابن الجونري، دامر الكتب العلمية.
    - ٢١- الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، دامر الشروق بيروت.
- ٢٢-ايضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عن وجل، لابن الأنباري النحوي. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٩٧١م.
- ٢٣- تلخيص البيان في مجانرات القرآن، للشريف الرضي، ط/عيسى البابي المحلبي ١٩٥٥م القاهرة.
  - ٢٤-قصص الأنبياء، لابن كثير، دام احياء التراث العربي. يروت.
    - ٢٥- كتب المحديث الشريف: الصحاح والسنن والمسانيد و...
- ٢٦- مباحث في علوم القرآن، الدكتوبر صبحي الصائح، ط١٧، دابر العلم للملاين بروت.
- ٧٧- التفسير والمفسرون، الدكتوس محمد حسين الذهبي، دامر الكتب المحدثة بمصر.

- ٢٨-البداية والنهاية، للحافظ ابن كثير، داس الحتب العلمية.
  - ٢٩- حياة الصحابة، للكاندهلوي، داس القلم بدمشق.
    - ٣٠-إحياء علوم الدين، للغرالي، داس الخير.
- ٣١- محاضرإت في علوم القرآن، الدكتوس نوس الدين عتس (جامعة دمشق).
- ٣٢- من مرواتع القرآن، الدكتوبرسعيد مرمضان البوطي، مكتبة الفامرابي.
- ٣٣- إعجائر القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي، دامر الكتاب العربي يروت.
- ٣٤-الفقراء والأغنياء في ميزإن الشريعة الإسلامية، محمد عمس اكحاجي، دامر المكتبي بدمشق.
- ٣٥-كيف تتعامل مع القرآن؟ الشيخ محمد الفنرالي، منشوبرات المعهد العالي للفكر الإسلامي بأمريكا.
  - ٣٦- لسان العرب (قاموس) لابن منظوم، دام المعامرف

# فهرس الجنرء الثالث

| الصفح | الموضوع                           |
|-------|-----------------------------------|
| ٥     | علم التفسير                       |
|       | علم إعجائر القرآن.                |
|       | اكخاتمة وفيها:                    |
|       | ١-ماهوأثر القرآن في النفوس؟       |
|       | ٢-كيف اعتنى السلف الصائح بالقرآن؟ |
|       | ٣-الفرق الكير!!                   |
|       | ٤ فما المخرج مامرسول الله؟        |
|       | ٥- تخلفنا ليس سببه القرآن!!       |
|       | ٦ـماهوواجبنا نحوالقرآن؟           |
|       | ٧- دعاء اكحتام .                  |
| 177   | المصادم والمراجع                  |
|       | القبر مدر                         |

Alba Ar I garage and a second t Teach and a second of the s

بعون الله وتوفيقه. . .

ترالفراغ من كتابة سلسلة:

البيان في علوم القرآن ((للناشئة))

يغ صبيحة يوم انجمعة المبامرك: ٩ صفر ١٤١٦هـ

وسيصدس قرباً - بإذن الله تعالى ـ سلسلة:

الوجين \_ف علوم الحديث ((للناشئة)) وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

:أبوعس